

# 

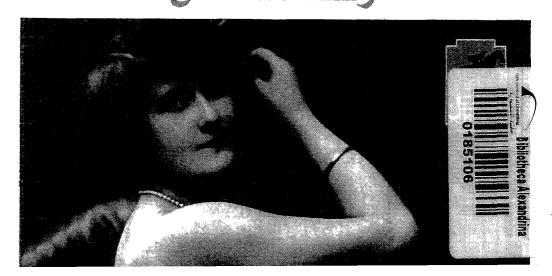



البحث عن السلام بالجــنـــس

البحث عن السلام بالجنس الطبعة الأولى: يوليو ١٩٩٦ رقم الإيداع: ٩٦/٥٨٣٣ الترقيم الدولى:6- 9917 - 19 - 977

حقوق الطبع محفوظة دار الخيّال يحظر نقل أو اقتباس أى جزء من هذا المطبوع إلى الدار

تصميم الغلاف: محمد الصباغ جرافيك: محمد كامل مطاوع خطوط الغلاف: لمعى فهيم كمبيوتر: دار جهاد

# رشساد كسابسل

اليهودي الغاميض في القاهرة البحث عن السلام البحث عن السلام بالجياب في المالام بالجياب في القاهرة المالام بالجياب في القاهرة المالام بالجياب في القاهرة المالام المالام

مطبوعات دار الخيّال



## بــدلا مــن الـمـقــدمــــة

# هذا اليهودي الغامض!

انتهى زمن الكتابة الإنشائية تحت ظلال الزيزفون!!!

فى السياسة كما فى الحب لا وقت للعبارات الطويلة الطنانة، والكلمات الضخمة الفخمة التى لا تحمل نلقارئ جديداً!! سواء كان هذا الجديد «معلومة» أو «إضافة»!

انتهى عصر البلاغة والمجاز و «الاستعارة المكنية» و «التشبيه»!

هذا عصر المعلومات التي تتدفق بسرعة الصوت والضوء، وليس عصر «العنتريات التي ما قتلت ذبابة»!

مازلنا أسرى حروف «الجر» و «النصب» و «العطف»!!

تخلينا عن دور «الفاعل» ورضينا بدور «المفعول به»!!

كانت شمس العرب تسطع على الغرب فتضئ سماء العالم علماً.. وعدلاً ونوراً.. ومعرفة، وحضارة لا حدود لها!!

ما تسرب الميهود من حدودنا \_ والمتعبير لنزار قباني \_ لكنهم تسربوا كالمنمل في عيوبنا!!

بل و «غرورنا» و «وعنجهيتنا» و!!

تتغير الدنيا، ونبقى نحن في أماكننا ، نلعن الأيام، ونتحسر على ما فات، ونتشاجر مع ذباب الهواء!!! أنفقنا «عمرنا» \_ أغلب عمرنا \_ في الكلام، وكلام الكلام، حتى انطبق علينا وبحق أننا نحن العرب «ظاهرة صوتية»!

و.. ورغم قسوة العبارة وحدتها فلسنا أكثر من «ظاهرة صوتية»

كلام.. كلام.. كلام.. كلام!!

وكلام يخلو من المعلومة مرة، ومن الوثيقة مرة، ومن الحقائق عشرات المرات!!

عندما تتلفت حولك، يمينك ويسارك وتجد أكثر من مائة مليون عربي: ناقداً ومحللاً وفيلسوفاً، لا يصبح لأى اجتهاد معنى، ولا يصبح لأى تحليل مغزى، لقد اختلط الحابل بالنابل، وصارت الكتابة حرفة من لا حرفة له!!

انظر حولك \_ أقولها للقارئ الكريم \_ عبر المشرق والمغرب، عبر النظم التى مازالت تحترف «الحنجوري» أو النظم التى تعيش بعقلها عصور ما قبل الجاهلية ستجد مليون رأي، ومليون حزب، ومليون وجهة نظر.. (تصور؟!).

.. وكلها.. كلها تفتقد المعلومة.. والرقم .. والوثيقة.. والإحصاءات، وكلها أدوات لا يعترف العصر بغيرها أداة للحوار والتحاور، الفهم والمناقشة، الإقناع والاقتناع!!

كلها بغير استثناء حروف ضائعة في الهواء، وكلمات هائمة على وجهها في السماء!!

ويحضرني هنا رأى ومقولة «آرثر سالزبورجر» مؤسس جريدة «نيويورك تيمس».

«إن رأى أى إنسان فى أية قضية لا يمكن أن يكون أفضل من نوع (المعلومات) التى تقدم إليه فى شأنها.

اعط أى إنسان معلومة صحيحة ثم اتركه وشأنه، سيظل معرضا للخطأ في رأيه ربا لبعض الوقت، ولكن فرصة الصواب سوف تظل في يده إلى الأبد.

احجب المعلومات الصحيحة عن أي إنسان. أو قدمها إليه مشوهة أو ناقصة أو

محشوة بالدعاية والزيف - إذن فقد دمرت كل جهاز تفكيره، ونزلت به إلى ما دون مستوى الإنسان».

وهذا بالضبط ما حاولته ـ ساعياً وصادقاً ـ عبر محاولات كتب سابقة. وأحاوله متعمداً وقاصداً في هذا المشروع أيضاً.

المعلومات، ثم المعلومات، ثم المعلومات.. وبعدها يصبح من حق القارئ أن يصل بعقله ومنطقه وحساباته إلى الرأى الذي يعتقد أنه الصواب!!

.. وإلا فإن لسان حال القارئ سيكون هو نفسه حال المفكر والفيلسوف الإنجليزى الكبير «برتراند راسل» عندما قال ـ ومعه كل الحق فيما قال.

إنهم يكتبون. ماذا يكتبون؟.. دعهم يكتبون!!

نصف قرن \_ إلا قليلا \_ وآلاف المقالات والدراسات والكتب والبحوث صدرت عن «إسرائيل».

القليل منها يضئ العقل بالمعلومة الموثقة، التي تساعد قارئها على تكوين وجهة نظر عاقلة، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها!!

والكثير منها كان بمثابة مظاهرات كلام، وشوشرة حروف، وضجيج عبارات!! والكتابة عن إسرائيل «الأمس» هي بالضبط كتابة عن إسرائيل اليوم وغداً والسنوات القادمة!!

ما لم نفهم إسرائيل الأمس، فلن نفهم إسرائيل اليوم أو مابعدها!!

والصفحات القادمة هي محاولة متواضعة لقراءة إسرائيل أمس، بالمعلومة والواقعة والحقيقة، وكلها منشورة ومدفونة هنا وهناك تنتظر من ينفض عنها تراب الإهمال والنسيان لإعادة اكتشافها وقراءتها وتأملها!!

إسرائيل الأمس هي نفسها إسرائيل اليوم . سيناريو متكامل، ومحاولة مدروسة ودءوبة لا تعرف الملل لاختراق واحتواء العرب، بالمفاوضات مرة، وبالمال مرة وبالجنس مرة.

السيناريو الإسرائيلي لاختراقنا وسيلته الهمس واللمس!!!

ومنذ حوالى نصف قرن عرفت مصر يهودياً غامضاً اسمه «إلياهو ساسون». زار مصر، وجلس مع كبار الأسماء اللامعة فيها من رؤساء وزراء ووزراء ومثقفين وأصحاب أقلام، ولم يكن لديه إلا هدف واحد فقط. وهو محاولة إقامة سلام وصلح بين مصر وإسرائيل!!

ولم تكن مصر ورجالها محطته الوحيدة. بل كانت له جولاته وزياراته إلى الأردن ولبنان. حيث كان يتصرف ويتجول هناك كواحد من أصحاب البيت!! عارفاً وفاهماً ودارساً مداخل ومخارج هذه البيوت وأمزجة أصحابها!!

سنوات طويلة وهذا «اليهودى الغامض» «إلياس أو إلياهو ساسون» يتجول بيننا، يقابل من يشاء، ويتحدث مع من يريد، حاملا أوراقه وأحلامه ومشاريعه في الصلح مع مصر خاصة والعرب عامة!!

واستمر الرجل فى زياراته وجولاته حتى قامت ثورة يوليوة ١٩٥٢، ولم يكن صدفة أبداً أن يصبح ابنه «موشيه ساسون» ثانى سفير لإسرائيل فى مصر بعد إلياهو بن إليسار!!

هذا الرجل الغامض على خطورة اتصالاته ولقاءاته السرية والعلنية لا أحد يعرف عنها شيئاً متكاملاً وكاملاً!!

. كل المتاح والمتوافر كلمة هنا، وسطر هناك، وصفحة تائهة في كتاب!!

وهذا بالضبط ما حاولته في هذا التحقيق الصحفي الطويل الذي يتخذ شكل الكتاب. استدعيت الكلمة والسطر والصفحة التي تخص «إلياهو ساسون» حتى أصبح المتاح من المعلومات والحقائق كافياً لرسم صورة هذا اليهودي الغامض ، الذي كان يتكلم «العربية» وكأنه لا يعرف من اللغات سواها!!

إنها محاولة متواضعة لفهم ما يجرى اليوم بالعودة لأحداث الأمس!!

وأظن أن «محاولة الفهم» لا تستدعى الإذن من أحد مهما كان هذا الأحد، كما أن «قراءة التاريخ» متعة وهواية لا تتطلب موافقة كهنة التاريخ!!

وكل الصفحات التالية هي محاولة للفهم وسيلتها القراءة لا أكثر ولا أقل!!

وتبقى كلمة لابد من البوح بها، تخص هذه الدار الشابة الجريئة «دار الخيَّال» التي تحمست لهذا الموضوع حتى وصل إلى أيدى قارئه.

أما الصديق الفنان المبدع «محمد الصباغ» فلا أظن أن كلماتي مهما طالت توفيه حقه زميلاً وفناناً ومبدعاً. فله الاحترام والتقدير.

رىتىساد كىامسل يوليو ١٩٩٦



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ساسون یهودی غامض فی القاهرة كانت مفاجأة العمر تنتظر السفير الإسرائيلي في القاهرة «موشيه ساسون» ليلة رأس السنة لعام ١٩٨١.. في تلك الليلة ذهب «ساسون» وزوجته «طوفا» لحضور حفل رأس السنة الملادية الذي أقامه السفير الإيطالي في القاهرة!

كان المكان مزدحماً بالمدعوين المصريين والأجانب، وكان كل شئ ليلتها ملفتًا للنظر حسبما لاحظ «موشيه ساسون»!.. كل شئ! الصور الأصلية القديمة التى ازدانت بها الحوائط، المقاعد والأرائك الوثيرة، والطاولات القيشاني التي وضعت عليها صور مبروزة للشخصيات التي تعرف عليها السفير - الإيطالي - طوال عمله، وفي إحدى القاعات، قدمت موائد الطعام وعليها المأكولات والمشهيات، وفي قاعات أخرى يتجول الجرسونات حاملين الصواني وعليها كئوس من مختلف المشروبات.

المشروبات الكحولية للأقباط والأجانب وعصائر الفاكهة للمدعوين المسلمين!!

ووسط هذا الجو كله فوجئ السفير الإسرائيلي بزوجته تخبره بأن أحد المدعوين المصريين اقترب منها وأعرب لها عن رغبته في التعرف عليه!!

تركت النوجة «طوفا» زوجها السفير للحظات ثم عادت به، وحسب وصف «موشيه ساسون» نفسه فقد كان هذا المدعو المصرى يبدو لى كمن بلغ الثمانين وأكثر، يبدو مهيباً، ملابسه تنم على أنه محافظ جداً، عليها الزركشة المتعارف عليها فى الأمد البعيد جداً، سلسلة ذهبية مدلاة وطرفها فى جيبه فوق صدره -تشهد عن وجود ساعة قديمة - دليل على أنه فضلها عن ساعة اليد الأتوماتيكية لعصرنا هذا، ذو شارب خفيف، ولكنه مهذب بصورة جيدة، وفى فمه سيجارة فى مبسم من صنع فنان ماهر.

وتصافحنا!! وقال لى بالعربية" سيدى السفير عندما سمعت أن اسم السفير الإسرائيلي هو «ساسون» طلبت التعرف عليك كي أطرح عليك سؤالاً واحداً: هل تربطك صلة عائلية أياً كان نوعها بإلياس ساسون؟!

أحس السفير بالمفاجأة وحب الاستطلاع، وتغلب على إحساسه الحذر في داخله وقال:

سوف أرد عليك فوراً يا سيدى، ولكن من فضلك. هل هناك سبب خاص بسببه تهتم «بإلياس ساسون»؟!

لم يتردد الرجل، وبدأ يتكلم، وكان موشيه ساسون قد منحه إصغاءه الكامل، وألقى الرجل بالمفاجأة التي لم يكن «ساسون» ينتظرها أو يتوقعها، وقال له ما يلى وبالحرف الواحد:

إلياس ساسون رئيس شعبة الشرق الأوسط في الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية، فقبل حرب ١٩٤٨، كان إلياس يزور القاهرة في أوقات متقاربة بهدف إقامة نظام روابط قوى لإقناع البلاط الملكي بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، – على أي حال قبل ثورة الضباط الأحرار بقيادة «جمال عبدالناصر» استأنف «إلياس ساسون» اتصالاته مع البلاط الملكي بهدف التوصل إلى اتفاقية سلام، وكنت أعمل في تلك الحقبة في البلاط الملكي، وفي مكتب رئيس الوزراء، وكنت رجل الاتصالات المصرى مع حكومة إسرائيل، ومن الجانب الإسرائيلي تولى هذه المهمة «إلياس ساسون» الذي كان يعمل آنذاك من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان مكتبه في تلك الفترة في باريس.

وقد بذل «إلياس ساسون» آنذاك جهوداً كبيرة جداً من أجل تحقيق اتفاقية سلام بين مصر الملكية وبين إسرائيل الجديدة!!

وحسب رواية السفير الإسرائيلي فقد اختتم المصرى كلامه قائلاً:

ونحن ـ المصريين ـ كنا نثق جداً بإلياس ساسون، وإننى عرفته واحترمته جداً لصراحته، كان جل اهتمامه منصباً من أجل تحقيق السلام، وقد نشأت بيننا صداقة عميقة، وعندما سمعت أن اسم السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة هو «ساسون» انتظرت الفرصة المناسبة كي أسأل عن صحة صديقي إلياس، ألا يزال حياً؟!، وكيف حاله؟!، وهل توجد صلة قرابة تربط بينكما؟!

ويعترف السفير الإسرائيلي «موشيه ساسون» بأنه تأثر وانفعل مما سمعه لدرجة أن الكلمات تاهت منه، وكانت زوجته «طوفا» تتابعه بنفس درجة الدهشة والانفعال!!

وأخذ موشيه ساسون يرتشف رشفة صغيرة من الكأس التي كانت بيده ، وقال وهو يغالب دهشته:

نعم، قرابة شديدة، شديدة جداً «إلياس ساسون هو والدى»!!

ويصف الإسرائيلي ما جرى عقب سماع الرجل لكلماته: «قام وأمسكني بكلتا يديه وأخذ يقبلني مرة و مرة، وعندما هدأ انفعالنا من هذا اللقاء الحار والخاص من نوعه لاحظت أن الضيوف الكثيرين المحيطين بنا ينظرون إلينا ومندهشين من الأحضان العنيفة بين سفير إسرائيل وبين شخصية مصرية جاءت من الزمن البعيد».

وراح السفير الإسرائيلي يروى للرجل عن والده، وعن عمله حتى وفاته!!

وقال الرجل للسفير الإسرائيلي:

المثل المصرى يمقول «اللى خلف ما متش» وإننى سعيد أن أراك هنا فى القاهرة ، وفى هذا المنصب. أتمنى لك التوفيق والنجاح، فإلياس لم يفز، وإننى سعيد بأن ابنه هو الذى فاز!!

وكان رد السفير «موشيه ساسون» على كلمات الرجل هو قوله:

المشل العبرى يتقول «الخير أبقى وإن طال الزمن به».. والمثل المصرى المقابل له يقول: «اعمل الخير وارميه في البحر» ، وهذا ما فعله والدى... و

وأكمل ساسون كلامه: «والدى لم يفز بشئ، ولكنه شاهد زيارة السادات للقدس فى التليفزيون، وهو قابع على كرسى متحرك. إن والدى كرس كل حياته لموضوع واحد ووحيد -للسلام بيننا وبين جيراننا -وفى أواخر أيامه كان والدى وزيراً فى حكومة إسرائيل، وأيضاً ورد اسمه كمرشح لمنصب الرئيس. وإننى لمقتنع لو أن والدى خُير بين الوظيفتين -وزير فى الحكومة أو كسفير فى مصر- لآثر أن يكون هنا فى القاهرة.».

وفي النهاية يقول «موشيه ساسون»:

«وعندما ابتعد عنى الرجل انتبهت أنه لم يذكر لى اسمه، ومن منطلق الأدب،

وربما نتيجة للانفعال الذى سيطر على لم أسأله عن اسمه، وهكذا صرت لا أعلم شيئاً عن شخصية الرجل، وإن كنت قد استنتجت أنه على ما يبدو. «كمال رياض» الذى وصل فى سبتمبر ١٩٤٨ من القاهرة إلى باريس كمندوب للبلاط الملكى المصرى كى يقيم مع والدى اتصالات مسبقة وسرية لمفاوضات محتملة حول السلام بين مصر وإسرائيل، اتصالات جرى مثلها أيضاً فى تلك الأيام البعيدة مع سوريا والأردن، ولكنها لم تثمر عن شئ.».

انتهت كلمات «ساسون» الابن الذي أصبح سفيراً لإسرائيل في مصر (١٩٨١ - ١٩٨٨) لكن ماذا عن «ساسون» الأب؟!

ماذا عن «إلياس ساسون» أو «إلياهو ساسون» بالضبط؟!

ونقلب معا في بعض أوراق زمان!!

هنا وهناك ربما نعثر على بعض المعلومات عن اليهودي الغامض «ساسون».

فى مارس ١٩٧٦ صدرت مجلة الطليعة -كان يرأس تحريرها الأستاذ لطفى الخولى -وانفردت بنشر الرسائل المتبادلة بين ثلاثة من أبرز وأهم قادة إسرائيل وهم «بن جوريون» و «شاريت» و «ساسون».

كان مضمون هذه الرسائل المتبادلة في فبراير ومارس ١٩٥٤ هو إنشاء دولة مارونية في لبنان متحالفة مع إسرائيل، وقدمت الطليعة بسطور موجزة عن كل شخصية.

وقدمت إلياهو ساسون بقولها:

«ولد عام ١٩٠٢ في دمشق، هاجر إلى فلسطين عام ١٩٢٧. كان مسئولا عن القسم العربي بالوكالة اليهودية أثناء حكم الانتداب البريطاني على فلسطين، وعند قيام دولة إسرائيل عين وزيراً مفوضاً في تركيا، وكان عضواً في الوفد الإسرائيلي لمحادثات الهدنة مع الأردن ومصر!!»

ويعد مستشاراً للحكومة الإسرائيلية في الشئون العربية.

وفى كتاب «١٩٤٩ - الإسرائيليون الأوائل» يقول المؤلف والكاتب الإسرائيلى «توم سيغف»:

«وإلياهو (إلياس) ساسون، مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وهو صحفى ورجل سياسة من مواليد دمشق، ومن أوائل دبلوماسيي الوكالة اليهودية الذي كان يتصرف كأهل البيت في العواصم العربية، ويتردد إلى قصور الحكام، كما أنه رجل أحلام ومحب للسلام».

ويقول «أمين هويدى» (وزير الحربية الأسبق)فى كتابه «كيف يفكر زعماء الصهيونية»:

«كان إلياهو ساسون مديراً للشئون العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان صديقاً حميماً للملك عبدالله ملك الأردن، وكان يقوم بزيارة عمان بين وقت وآخر لينزل في ضيافة الملك أياماً كثيرة».

وكتب «عبدالله التل» قائد معركة القدس في مذكراته «كارثة فلسطين» يقول عنه:

«إلياهو ساسون» هو مدير الشئون العربية في وزارة الخارجية اليهودية، وهو صديق الملك «عبدالله» الحميم، والواسطة القديمة للتفاهم بين الملك واليهود منذ أمد بعيد.

وكان «ساسون» يرزور عمان بين آونة وأخرى، ويبقى فى ضيافة الملك أياماً عديدة.. ومن زياراته المشهورة لعمان الزيارة التى أعقبت تتويج الملك عام ١٩٥٤ حينماجاء ساسون يهنئ الملك باسم اليهود فى فلسطين، ويقدم لجلالته الهدية اليهودية، وكانت ستة آلاف جنيه، وقد علم الأردن بهذه الزيارة، وبهذه الهدية فى حينها، وإلياهو ساسون يجيد اللغتين العربية والفرنسية.

والآن إلى أحدث كتب الأستاذ «محمد حسنين هيكل»!! الحفاوة بما يكتبه الكاتب الكبير «هيكل» لها ما يبررها دائماً. أظن -ومعى كل الحق في ظني - أن الأستاذ «هيكل» ليس أي أحد،

وأظن -وليس كل النظن إثم- أن الأستاذ «هيكل» أتاحت له الظروف والأقدار أن يرى ما لا نراه في كواليس ودهاليز الصحافة والسياسة، بحكم المكانة التي احتلها باقتداره وكفاءته وموهبته أيضاً!!

وليس ذنب الأستاذ «هيكل» أنه «شاهد شاف كل حاجة»، بينما الأغلبية من أبناء جيله اكتفت بدور «شاهد ما شافش حاجة»!!

ولأن هيكل كصحفى وشاهد «شاف كل حاجة» فلديه دائماً الجديد والمشير والمطريف والمؤلم والموجع والمستفز الذي يضمنه صفحات وأوراق كتبه!!

وأحدث كتب الأستاذ هيكل تنطبق عليها تماماً هذه الأوصاف وأكثر، فهو عن «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» (٣١٠ صفحات -دار الشروق).

بطول الكتاب وعرضه تصادف عيناك عشرات من الأسماء السياسية. ومن وسط غابة الأسماء التي حفل بها كتاب الأستاذ «هيكل» يستوقفني ما كتبه عن شخصية «إلياهو ساسون»!!

الرجل لم يتحدث عنه هيكل سوى بضعة سطور جاءت في صفحة ٢١٦ من كتابه على النحو التالى وبالحرف:

"وطوال صيف ١٩٤٦ فإن إلياهو ساسون "مستشار الشئون العربية في الوكالة اليهودية (ووالد موشيه ساسون الذي أصبح فيما بعد سفيراً لإسرائيل في القاهرة) أقام إقامة شبه كاملة في مصر. وتظهر تقارير القسم المخصوص (البوليس السياسي) الديوان الملكي أن إلياهو ساسون اجتمع برئيس الوزراء المصري "إسماعيل صدقي" باشا، كما اجتمع بعدد من الساسة المصريين، وبينهم "محمود فهمي النقراشي" باشا الذي كان رئيساً للوزراء قبل "صدقي" وبعده، واجتمع أيضاً مع «مصطفى النحاس» باشا، وهو زعيم المعارضة في ذلك الوقت، واجتمع أيضاً مع عدد من كبار موظفي باشا، وهو زعيم المعارضة في ذلك الوقت، واجتمع أيضاً مع عدد من كبار موظفي الخارجية، كما أن "رينيه قطاوي" بك رتب له اجتماعاً في بيته مع عدد من المثقفين وقادة الرأي العام في مصر.

أما في صفحة ٢١٧ فيكمل الأستاذ «هيكل» قائلاً:

«إن الياهو ساسون» عقد أيضاً ثلاثة اجتماعات أو أربعة مع «حسن يوسف» باشا وكيل الديوان الملكى، ونقل إليه رسائل موجهة إلى الملك فاروق من زعماء الحركة الصهيونية وبينهم وايزمان وبن جوريون، بل إن بن جوريون جاء بنفسه إلى القاهرة وكان هدفه أن يقدم للملك ولمن يهمه أن يسمعه من المصريين كل التأكيدات التى يريدون سماعها عن حسن نوايا الوكالة اليهودية في فلسطين تجاه مصر وشعبها».

ثم يضيف هيكل ملاحظة في غاية الذكاء وإلانصاف عندما يقول بعد ذلك مباشرة «كل هـؤلاء السياسيين المصريين الذين قابلوا «إلياهـو ساسون» وغيره لم يكونوا متورطين في شئ ، ولا يمكن اتهام أحد منهم بالتعاون مع الصهيونية، ذلك أن هذه الحركة لم تكن ظاهرة بعد للوعى المصرى العام، سواء على مستوى الشعب أو على مستوى الحكومة.» إلخ

لكن لم يكن هذا هـو كل ما حدث، كانت هناك حكاية هيكـل مع إلياهو ساسون، ورهانه معه – وكانت قيمة الرهان عشرة جنيهات(!!)

وهيكل بقلمه الذي كتب ذلك كله قبل عشرين عاماً تقريباً.

كانت البداية عندما قال للأستاذ فؤاد مطر (كتاب بصراحة عن عبدالناصر ص ١٣٣).

"وعندما كنت فى الخامسة عشرة كان فى العباسية حيث أسكن عدد كبير من العائلات اليهودية، وكنت أعرف فتى يهودياً اسمه موريس بن زاكر، أعطانى مرة منشورات وكتباً، وذكر لى أنهم يتدربون فى معسكر قرب المهرم». (!!) وفى برج العرب خصص مكان لمرابطة الفيلق اليهودى!!

وقلت أيضاً يا أستاذ هيكل: «ولقد زرت راحابوت مرة مع محمد حسين هيكل باشا الذى كان وقتها رئيساً لمجلس الشيوخ، وذات يوم شاهدت بن جوريون وإيليا ساسون (إيليا أو إلياهو واحد) يدخلان القنصلية المصرية في القطمون ومعهما مذكرة

لتسليمها إلى القنصل المصرى، وكانت البيانات والمذكرات التي تصدرها الوكالة اليهودية ترسل منها نسخة إلى مصر».

كانت هذه أول مرة يأتى فيها ذكر اسم «ساسون» على لسان الأستاذ هيكل!!

إن إلياهو ساسون دون مبالغة كان أخطر رجل يهودى فى تاريخ الدولة اليهودية والدور الذي لعبه -ولا أحد يعرفه حتى الآن- خطير ومثير!!.

ولعل الأغرب والأكثر إثارة ودهشة في حكاية «إلياهو ساسون» هو «حكايته مع الأستاذ «محمد حسنين هيكل» نفسه!! وهذا الرهان الذي جرى بينهما!! ولم يدفع «هيكل» قيمة الرهان وقدره عشرة جنيهات!!

فما الحكاية بالضبط؟!

فى مايو ١٩٥٣ كان قد مر خمس سنوات كاملة على حرب فلسطين، وبهذه المناسبة نشر «محمد حسنين هيكل» على مدى أسابيع سلسلة من التحقيقات الصحفية كان عنوانها «حرب فلسطين الأول مرة بالا رقابة».

«لقد عشت حرب فلسطين قبل أن تبدأ هذه الحرب رسمياً.. عشت هذه الحرب ذات يوم من أيام شهر مارس ١٩٤٨، وكنت قد حملت حقائبى وذهبت إليها أبحث عن الحقيقة».

وكنت قد سعيت عن طريق بعض المراسلين الأجانب في فلسطين كي ألتقي ببعض قادة الوكالة اليهودية، وكانوا وقتها هم النواة لحكومة إسرائيل، وكنت قد قابلت «بن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل اليوم.

ثم عاد هؤلاء المراسلون ورتبوا لى موعداً مع «ساسون» الذي كنان وقتها سكرتيراً شرفياً للوكالة اليهودية.

وقال لى «ساسون»:

إن الجيش المصرى سوف يدخل حرباً رسمية.

وهززت رأسى وقلت له:

لا أعرف!

وقال «ساسون»:

سوف يضحك الإنجليز عليكم، وسوف يقدمون لكم كل إغراء لتدخلوا، ثم ينصبون لكم فخاً، إنهم لايريدون جيشكم هذا الذى تدعون به القدرة على ملء الفراغ في قناة السويس.

ثم مضى ساسون:

هل تراهن بعشرة جنيهات؟!

قلت: قبلت الرهان!!

ويروى «هيكل» ما جرى بعد ذلك بينه وبين «ساسون» فيقول:

وقد التقيت بساسون بعد ذلك في باريس في شهر سبتمبر ١٩٤٨، وكانت الحرب قد بدأت فعلاً، والهدنةقد فرضت، وفي مجلس الأمن مناقشات حول الهدنة وظروف الاعتداء عليها.

ووجدت «ساسون» فجأة أمام قاعة اجتماع اللجنة السياسية في قصر «شايو» يقول لي:

هل رأيت؟! .. ألا تريد أن تدفع الرهان؟!

وبعدها فى شهر فبراير ١٩٤٩ فى استانبول، وفى مطعم عبدالله المشهور، وكان «ساسون» قد عين سفيراً لإسرائيل فى تركيا، أقبل أحد خدم المطعم يحمل لى ورقة صغيرة كتب عليها:

ألا تريد أن تدفع رهانك؟!

C

وقال لى الخادم إن السيد الجالس هناك بعث إليك بها.

ورفعت رأسى في الاتجاه الذي أشار إلىيه، ووجدت «ساسون» بنفسه ينظر إلى ً

انتهى ما كتبه «هيكل» على صفحات آخر ساعة حول مقابلته فى فبراير ١٩٤٩ «لساسون».

وبعد سنوات طويلة عاد «هيكل» مرة ثانية إلى الاستشهاد بـ «إلياهو ساسون»!!

كان «هيكل» يروى في كتابه «ملفات السويسس» كيف كان العالم مهتماً بمعرفة حقيقة الانقلاب الذي وقع في مصر ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧، وكتب هيكل يقول:

«وكانت إسرائيل في مقدمة المهتمين، ولم يكن لديها وسيلة إلى معرفة دخائل ما يجرى في مصر، فقد كانت مخابراتها القوية واتصالاتها مقصورة على العهد القديم الذي أسقطه «الانقلاب».

كانت على صلة بعدد من العائلات اليهودية الكبيرة في مصر «قطاوى» وموصيرى، وشيكوريل». وكانت لها صلاتها بعدد من البنوك الدولية العاملة في مصر.

وكانت لها اتصالاتها بشركة قناة السويس.

وكانت لها اتصالاتها -فوق ذلك ـ بالقصر الملكى وبعض رجاله، وبعدد من الساسة المصريين التقليديين.

وكان وسيط هذه الاتصالات كلها هو «إلياهو ساسون» رئيس القسم الشرقى فى الوكالة اليهودية (ابنه موشيه ساسون هو السفير الإسرائيلى فى مصر حتى الآن) ص ١٥٨.

وبعد رحيل الرئيس السادات -وبالتحديد في ٢٥ ديسمبر ١٩٨١ -كتب أنيس منصور مقالاً (في مجلة أكتوبر) عنوانه «السادات شخصية أخرى» وقرب نهاية هذا المقال ألقى «أنيس» بقنبلة يقول فيها:

«شئ غريب حدث أخيراً، ولا أعرف لماذا جاء في ذكرى ميلاد الزعيم الراحل يطل الحرب والسلام مع إسرائيل «أنور السادات».

لقد كشفت إسرائيل عن وثائق سرية تقول إن الملك فاروق هو أول من أراد عقد صلح مع إسرائيل، وإن كان من رأيه أن يكون الصلح منفرداً، ثم إن مشروع اتفاقية الصلح كان من ١٤ نقطة، وأن هذا المشروع قد قدمه السيد "إلياهو ساسون" (والد سفير إسرائيل الحالى) إلى السيد «حسن يوسف» من رجال الديوان الملكى في باريس سنة ١٩٤٨.

وقد وافق الملك «فاروق» على المشروع، واشترط على إسرائيل ألا تكون لها صلة بالدول الشيوعية، وأن إسرائيل قد وعدت بأن تكون عضواً في جامعة الدول العربية، بشرط أن يتغير اسمها إلى «جامعة الدول الشرقية» إلخ.

ولم يجد «أنيس منصور» سبباً لإذاعة هذه الوثائق إلا أنه يختتم ما كتبه بقوله: «إلا إذا كان لإذاعة هذه الوثائق معنى آخر لا نعرفه!!».

وبعد سنوات طويلة من إذاعة هذه الوثائق التي أشار إليها «أنيس منصور» صدرت يوميات «ديفيد بن جوريون» أشهر رئيس وزراء إسرائيلي، والتي أسماها «يوميات الحرب ١٩٤٧ – ١٩٤٨»، وفي هذه المذكرات أشار «بن جوريون» إلى حكاية «حسن يوسف»!!

في يومياته بتاريخ الثامن من أكتوبر ١٩٤٨ كتب «بن جوريون» يقول:

«وصلت من «موشيه شاريت» (وزير الخارجية) أربع وثائق:

مشروع «أ. ساسون» بتاريخ ٢٢ سبتمبر (١٩٤٨) بشأن حلف صداقة مع مصر، مداولات وملاحظات «المساعد» المصرى (ولم يحدد بن جوريون المقصود بالمساعد

المصرى)، يريد المصريون ضم القسم الغربي من أرض إسرائيل إلى مصر لهدفين:

- ١ في حالة نشوب نزاع مسلح مع إسرائيل فإنهم يستطيعون الخوض في المعارك على ترابه هم.
- ٢ للحيلولة دون ضمه (أى المقسم الغربي) إلى شرق الأردن وتحويله إلى قاعدة
  عسكرية بريطانية.

تلقى المساعد ـ بحسب كلامه ـ برقية من نائب رئيس البلاط «حسن يوسف» طلب منه فيها أن يعرض مشروع «إلياهو ساسون» على مستشارين عسكريين وسياسيين تابعين للوفد المصرى في الأمم المتحدة. يستعين المساعد بثلاثة مستشارين: اثنان عسكريان وواحد سياسى ـ تريد مصر غزة لنفسها، ولذا فإنهم يطلبون للعالم العربى عراً إلى ميناء «حيفا». تتخوف مصر من قيام دولة يهودية بسبب توسع إقليمى، سيطرة اقتصادية، تغلغل شيوعى.

كان «إلياهو ساسون» هو الحاضر الغائب في كل الروايات والشهادات السابقة، ولكن كان «لساسون» نشاط آخر خفى وغير معلن داخل الوكالة اليهودية في تل أبيب!.

وفى عام ١٩٤٣ تم تنفيذ اقتراح هام لـ «إلياهـو ساسـون» ، ويقضى بـدراسة الصحف العربية باعتبارها مصدراً هاماً للمعلومات!!

وفي عام ١٩٤٤ قرر رؤساء جهاز المخابرات في «الهاجاناه» توسيع نطاق شبكتهم في مصر!!

وبسبب زيادة الشعور المناهض للسامية في مصر كان الأمر يستلزم الإسراع في إخراج اليهود من البلاد، كما كانوا پريدون أيضاً الاستيلاء على المخزون الاحتياطي من الأسلحة التي كدسها الحلفاء في مصر!.

وعموماً - وبحسب ما جاء في كتاب الموساد- فقد كانوا يريدون الحصول على معلومات، لأن القاهرة كانت مقراً لقيادة الإنجليز في الشرق الأوسط، ومن ثم فهي

أفضل مكان لمعرفة الخطط التي يضعها الإنجليز حيال المنطقة. كما كان لابد أيضاً التحقق من موقف الزعماء العرب:

ما هي وجهات نظرهم إزاء إنشاء دولة يهودية في فلسطين؟!

ما الذي سيفعلونه في حال قيام دولة يهودية؟!

وكان الرجل الذى وقع عليه اختيار «الهاجاناه»، وتنفيذ هذه العملية الموسعة واحداً من كبار العملاء، ويدعى «ليفي إفراهام» الفلسطيني المولد.

جاء «ليفي إفراهام» إلى مصر في ربيع ١٩٤٤ متخفياً في شخصية ضابط إنجليزي!!

كان أول مكان يقوم «ليفى إفراهام» بزيارته عندما وصل إلى مصر هو منزل إحدى عضوات المجتمع المصرى البارزات وتدعى «يولندا جابي».

كانت يولندا جابى تنحدر من أسرة موسرة من يهود الإسكندرية، وعاشت فترة في باريس، واكتسبت بعض الصفات الغربية، ولم تكن صهيونية، ولكن عملية التجسس كانت تستهويها!!.

وكان أكثر ما يهم «ليفى إفراهام» هو أنها كانت لها اتصالات لاحصر لها بكبار الشخصيات العسكرية والسياسية في مصر!! وكان هذا بالضبط هو ما ترميه الوكالة اليهودية!!

وبسرعة استأجر الاثنان فيللا خارج الإسكندرية كانا يستخدمانها كقاعدة لعمليات التهريب، ولكنها في الظاهر كانت مكاناً لاستشفاء جنود الحلفاء.

لكن ما علاقة «إلياهو ساسون» بيولندا جابي؟!

الواقع وكما تكشف بعد سنوات طويلة، وبواسطة الشهادات الإسرائيلية نفسها، أن «يولندا جابى» كانت على اتصال دائم ومكثف« بإلياهو ساسون»!!

كان ما يجرى فى مصر وخاصة بالقرب من رموز السياسة المصرية هو ما يريد معرفته «إلياهو ساسون»، وكان هذا بالضبط ما فعلته «يولندا جابي»!.

كان ما يهم «ساسون» هو المعلومات!!

ولم يكن «إلياهو ساسون» بعيداً عن الجاسوسة اليهودية الحسناء «يولاند هارمر»!! أو «يولندا جابي»!!

كانت حكاية «يولاند هارمر» حكاية مثيرة وغريبة بكل المقاييس!

ولدت «يولاند هارمر» في مصر من أم يهودية تركية، وكان اسمها قبل الزواج «يولاند غاباي»!!

كان أول زواج لها في سن السابعة عشرة ، وأصبحت أرملة عندما قتل زوجها الثالث، وكان رجل أعمال ثرياً من جنوب أفريقيا على إثر تحطم طائرة.

كانت «يولاند» فتاة شقراء جذابة ترتدى أحدث أنواع الأزياء، وقامت بتحويل اسمها إلى اسم عبرى هو «هارمور» واعتبرت «ماتا هارى» اليهود في القاهرة.

تزوجت «يولاند» ثلاث مرات قبل أن تكون عشيقة لسلسلة من العشاق ومنهم بعض أثرياء مصر، وبعض النافذين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وبقية تفاصيل حكاية «يولاند» جاءت في كتاب «الحروب السرية للاستخبارات الإسرائيلية ١٩٣٦ – ١٩٩٢» (لإيان بلاك وبني موريس). وتقول التفاصيل المثيرة:

كانت «يولاند هارمر» أفضل من تجسس لصالح إسرائيل عام ١٩٤٨، ولم تكن تعمل لصالح «الشاى» (جهاز استخبارات الهاجاناه عام ١٩٤٧) ولا للجهاز الذى خلفه (أى شعبة الاستخبارات فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ولا للقسم السياسى السرى فى وزارة الخارجية، وهو الهيئة النواة التى أصبحت فيما بعد «الموساد».

كانت «يولاند» ألمع العملاء وأكثرهم فعالية، وكانت ترتبط منذ أواسط الأربعينيات بفرقة الشئون العربية في القسم السياسي في الوكالة اليهودية، وبعد إعلان إسرائيل في مايو ١٩٤٨ تابعت «يولاند» العمل بإشراف قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

كان موشى شاريت رئيس القسم السياسي في الوكالة اليهودية قد جندها للعمل لصالح القضية الصهيونية عندما التقاها في حفل كوكتيل عامي ١٩٤٥

وتحت الغطاء «كصحفية» ساهمت في إعداد بعض المقالات عن الشئون المصرية للصحف الباريسية، ودخلت بسرعة ودون جهد كبير في مجتمع القاهرة الراقي.

قال تيدي كوليك (عمدة القدس فيما بعد): كانت كتابتها محدودة جداً بشكل عام، وكانت باحثة اجتماعية.

وقام «إيلى بيليخ» ، وهو المندوب السرى لمنظمة الشباب الصهيوني في مصر بتلخيص نشاطاتها حتى شهر مايو ١٩٤٨.

أفاد «بيليغ» شاريت (الذي أصبح وزيراً للخارجية» أن اتصالات «يولاند» تضمنت تقى الدين الصلح، وهو المساعد الرئيسي لعزام باشا أمين عام الجامعة العربية، و«محمود مخلوف» ابن المفتى الأكبر في القاهرة.

وأضاف: «بيليغ» قوله لشاريت - حسب ما جاء في نفس الكتاب-:

تطوع مخلوف بإعطاء معلومات التخدم مصالحنا ولكنه كان يحتاج إلى ألف جنيه مصرى لتمويل حملته الانتخابية لعضوية البرلمان المصرى (!!).

وكان ليولاند أيضاً علاقات مع أكبر صحيفة في القاهرة وهي الأهرام. (!!)

أما «تقى الدين الصلح، والذى أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء فى لبنان، فقد كان متيماً بها، وكذلك السفير السويدى فى مصر «ويدار باغ» الذى استسلم لمفاتنها، لقد كان منذ أشهر لا مبالياً تجاه قضيتنا، ولكنه اليوم صهيونى متحمس، لقد ذودنا ببعض المعلومات عن الجيش المصرى.

ويؤكد «بيليغ» على أن «يولاند» كان بإمكانها إقامة علاقات مماثلة مع دبلوماسيين آخرين وخصوصاً أمريكيين وفرنسيين لو تلقت تعليمات بذلك.

كانت ترسل جميع تقاريرها بالبريد بوساطة الولايات المتحدة عما يعنى أنها لم تستطع

أن تواكب التطورات، لكنها حققت نجاحاً مميزاً في تلك الفترة عندما اخترقت السفارة الأمريكية في القاهرة، وحصلت على نسخ من البرقيات السرية التي أرسلها «جفرسون باترسون» القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية في واشنطن.

إحدى هذه البرقيات التى وصلت إلى وزارة الخارجية فى أغسطس (١٩٤٨) تضمنت معلومات عسكرية مفيدة حول عدد التونسيين والجزائريين الذين يقاتلون إلى جانب القوات العربية فى فلسطين.

أخيراً شك «عبدالرحمن عزام» بأنها تعمل لصالح الإسرائيليين، وبعد ذلك ألقى القبض عليها في يوليو ١٩٤٨ ولم تنفعها الأسماء الرمزية التي كانت تحتفظ بها لعشاقها وأصدقائها وعملائها.

وفي السبحن أصيبت «يولاند» بمرض شديد لكن أحداً لم يساعدها.

بعد شهر وفي أغسطس ١٩٤٨ أطلق سراحها وطردت من البلاد (مصر).

وهنا يقول مؤلفا الكتاب «إيان بلاك. وبني موريس».

لم يكن «إلياهو ساسون» متأكداً من أن إطلاق سراحها كان بناء على مداخلاته مع كبار الرسميين المصريين أو لأنها «وافقت على اقتراح الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن يُطلق سراحها وتعمل لصالح العرب».

طلب «إلياهو ساسون» من يولاند أن تحضر الى باريس حيث بدأت اعتباراً من أكتوبر بلقاء ومراسلة عملاء مصر، وزودت تل أبيب بمعلومات كثيرة من الاستخبارات السياسية.

كان ليو لاند عادة جيدة حيث كانت تضمن رسائلها إلى القاهرة أفكاراً ووجهات نظر تقترحها وزارة الخارجية في تل أبيب.

اقترح «عزرا دانسين» وهو أحد قدامى جهاز الاستخبارات، وأحد الذين رافقوا جولدا مائير فى زيارتها للملك عبدالله، بأن تضمن «يولاند» الرسائل المقبلة شرحاً للحاجة إلى إعادة توطين اللاجئين فى مكان ما خارج إسرائيل.

وفى أواثل عام ١٩٤٩ أصبحت يولاند «إحدى أكبر العاملين الرئيسيين فى قسم الشرق الأوسط جناح باريس، والذى تضمن أيضاً إلياهو ساسون، حدد جناح باريس مهمته بإقامة اتصالات مع الدول العربية من أجل متابعة التطورات.. واقتراح مفاوضات للسلام، والاتصال مع جماعات المعارضة من أجل إحباط الجهد الحربى العربي».

لم يكن وضع «يولاند» جيداً، وأفاد بعض زملائها بأنها كانت غير فعالة.!!

ولكن "إلياهو ساسون" كان يعتقد بأنها يمكن أن تكون مفيدة، وخصوصاً بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية في فبراير ١٩٤٩، وأوقف "ساسون" قراراً بنقلها إلى الولايات المتحدة حيث كانت ستتسلم وظيفة دبلوماسية، ومن أجل "المحافظة عليها للعمل في مصر في المستقبل وإبعادها عن الشبهة".

فيما بعد وفي الخمسينيات عملت يولاند لصالح الإسرائيليين في مدريد (أسبانيا) وتوفيت عام ١٩٥٩.

ويؤكد الكتاب على أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استطاعت بواسطة «يولاند هارمر» أن تحصل على معلومات سياسية من بلاط الملك فاروق.

ويكتفى الكتاب بهذا السطر المثير، ولا يضيف له أية كلمة أخرى!!

ويلفت النظر ما جاء في يوميات «ديفيد بن جوريون» التي صدرت في كتاب «يوميات الحرب» قول بن جوريون مايلي وبالحرف الواحد:

«يولندا» تبلغ أن رجل فاروق ملك مصر يريد الاجتماع إلى «إلياس ساسون» بمعرفة الملك.

ولم يكشف «بن جوريون» في يومياته عن اسم رجل فاروق الذي يريد الاجتماع بساسون!

من كان يقصد؟ ! ولماذا أخفى الاسم؟!

لا إجابة.. ولا تعليق!!

لم يذكر كتاب «الحروب السرية للاستخبارات الإسرائيلية «السابق الإشارة إليه أية تفاصيل عن علاقة «يولاند» بـ «محمود مخلوف» ابن المفتى الأكبر في القاهرة.

لكن في وثائق الخارجية الأمريكية التي تم الإفراج عنها مؤخراً سنجد ما هو أخطر وأهم وأكثر إثارة!!

يوجد في ثنايا السطور إجابة إلا قليلاً!!

كان ذلك في مارس ١٩٥٣ بعد مرور شهور على قيام ثورة ٢٣ يوليو، وكان السفير الأمريكي في القاهرة «كافرى» قد أرسل بتقرير عن القنوات المحتملة لإجراء اتصالات بين مصر وإسرائيل في حالة عقد مباحثات سلام في المستقبل!

وتضمن تقرير كافرى مذكرة أعدها «محمود مخلوف» من المصادر الإخوانية للسفارة اقترح فيها اثنين من المصادر الإسرائيلية التي قد تكون في خدمة الحكومة المصرية إذا فكرت جدياً في عقد صلح مع إسرائيل.

وحسب ما جاء فى كتاب «تطور السياسة الأمريكية نحو مصر بين حربين» للدكتور «رضا أحمد شحاتة» فى تفسير مبادرة «محمود مخلوف» قوله:

كان «محمود مخلوف» قد نقل إلى «ماكلتوك» المستشار السياسى للسفارة الأمريكية أنه فى أعقاب اغتيال «الكونت برنادوت»، فقد استطاع إنقاذ حياة إحدى اليهوديات فى مصر وهي مدام «يولاند نيل» وهي صديقة حميمة لوزير خارجية إسرائيل «موشى شاريت»، وأنها موجودة حاليا فى باريس، وأنه يمكن من خلالها الاتصال بشاريت فى أى وقت (!!).

وقال مخلوف «إن مصدره الإسرائيلي الثاني هو أحد أثرياء اليهود يقيم في لندن ويدعى «بنيت».

ثم يشير الباحث د. رضا شحاتة إلى أن محمود مخلوف دعا لتأكيد هذه المعلومات المتصلة بالقنوات المحتملة للاتصال بين مصر وإسرائيل – مرة ثانية – في مقابلاته مع المسئولين في الخارجية الأمريكية في واشنطن في ٤ يونيو ١٩٥٣ بعد زيارة دالاس لمصر، حيث نقل «مخلوف» للخارجية الأمريكية أنه على اتصال بأعضاء الجالية

اليهودية في مصر، وأصدقاء يهود في لندن، وأنه يريد مساعدة الولايات المتحدة في

وعن نفس هذه السيدة «يولاند هارمر» يقول هيكل أيضاً إنها هي التي أوقعت في نفس الفترة سياسياً عربياً بارزاً في غرامها، وهو السيد «تقى الدين الصلح» وكان يومها مساعداً للأمين العام لجامعة الدول العربية، ولم يكن قد تزوج بعد!!

تحقيق التسوية مع إسرائيل.

ولم يكن «كريم ثابت» المستشار الصحفى للملك فاروق بعيداً عن «إلياهو ساسون»!!

كان ساسون - وغيره من اليهود يعرفون -أن كريم ثابت كان قد أصبح فرخة بكشك عند الملك فاروق على حد تعبير «إلياس أندراوس» المستشار الاقتصادى للملك.

وذات يوم تقابل «إلياس أندراوس» مع «فؤاد سراج الدين» وقال له إنه قادم إليه في مسألة هامة، واستوضح فؤاد سراج الدين، عن تلك المسألة الهامة، فقال له إلياس أندراوس ببساطة:

إذا كنتم عاوزين تقعدوا عشرين سنة في الحكم تاخدوا كريم ثابت وزيراً!! ورد فؤاد باشا سراج الدين من وسط دهشته وذهوله:

أنت يا باشا مجنون؟!

وكان رد إلياس أندراوس عليه هو قوله:

«كريم ثابت مصرى وصحفى درجة أولى»، والمهم أنه عند الملك فرخة بكشك!! كان مصدر الرواية السابقة هو «صلاح الشاهد» في مذكراته «ذكرياتي بين عهدين» ويضيف:

كان كريم ثابت شخصية غامضة تحوط بها الأساطير، ولا مراء أنه لعب دوراً

خلال الفترة من ١٩٤٦ إلى ١٩٥٢ في تباريخ مصر، وكبانت دسائس القبصر تحدق «بكريم ثابت» ،وكان يتغلب عليها فيعود منتصراً.

وفى نفس الوقت كانـت زوجته قد دخلت إلى القصر عام ١٩٤٩ لتـصبح وصيفة للبلاط الملكى خلفاً لمدام قطاوى (اليهودية)!!

وفى اعترافات الملكة فريدة قولها عن كريم ثابت: «بلغ تأثيره على الملك لدرجة أنه أصبح يلازمه ويجالسه فى سهراته وجولاته، وأصبح له نفوذ كبير على الملك، وأصبح فاروق كقطعة الشطرنج فى يد كريم ثابت.. وشارك فى نسج شباكه حول الملك عن طريق تقديم النساء. مما جعل له حظوة ونفوذاً وتأثيراً، لذلك أنعم عليه فاروق برتبة البكوية ثم الباشوية ثم وزيراً للدولة فى آخر عهد (وزارة حسين سرى)».

ولم يجد الكاتب الكبير «أحمد بهاء الدين» إلا هذه الواقعة للتدليل على المكانة التي احتلها «كريم ثابت» في عقل وقلب الملك فاروق فيقول ما يلي:

كان إبراهيم عبدالهادى بعد خروجه من رياسة الديوان يروى كثيراً من الصغائر التى كانت تسئ إليه، والتى تدل على نوع حياة الملك ومدى اهتمامه بمستشاريه، من ذلك أنه دخل على الملك مرة ليعرض عليه بعض الأوراق، فوجده جالساً مع «كريم ثابت» يتبادلان رواية النكت البذيئة باللغة الفرنسية ويضحكان في عربدة، ولما رأى الملك رئيس الديوان قال لكريم «قبول النكتة تانى بالعربى على الباشا ما يعرفش فرنساوى.

فرد كريم ثابت: «ولا عربي كمان» (!!).

وضج الاثنان بالضحك الشديد ورئيس الديوان واقف والأوراق في يده.. لا يدرى ماذا يصنع؟!

وتشير د. لطيفة سالم في كتابها «فاروق وسقوط الملكية في مصر» إلى وقائع هامة لها دلالتها البالغة ولم ينتبه لها أحد فتقول:

«واستغل فاروق اليهود أثناء حرب فلسطين جيداً، وسلك أكثر من طريق، الطريق الأول التفنن في القبض على بعض الأغنياء منهم، وتجرى المساومة، ثم يكون الإفراج عنهم في مقابل مبالغ كبيرة.

وأثار ذلك «النقراشي»، وذهب للملك وطلب منه ترك مسألة القبض له، وأنه لا يقدم على ذلك إلا بناء على مستندات بأن المشتبه فيهم على علاقة بالصهيونية.

أما الطريق الثانى فكان مباشراً بمعنى أن كريم ثابت يقوم بالتفاوض مع أثرياء اليهود على المقابل ليفرج عن اليهود المقبوض عليهم.

ويأتى الطريق الأخير وهو الدفع لترفع الحراسة عن شركاتهم!!

وتشير د. لطيفة سالم إلى حكاية أخرى أكثر إثارة ومؤداها: «أنه فى حرب فلسطين كان بعض المتهمين فى قضية الأسلحة الفاسدة يخسرون كل ليلة على مائدة الملك مبالغ كبيرة.

كذلك لوحظ أنه يلعب البكاراه مع اليهود في تلك الفترة ولم يعبأ بأيه نصيحة..

وفى مرة ذهب إلى بيت جورج صيدناوى (وهو من أثرياء اليهود) واستمر يلعب البوكر إلى اليوم التالي.

وإلى جانب الطريق الجوى والطريق البحرى الذى سلكه فاروق فى تهريب ثروته الضخمة خارج مصر، استخدم «فاروق» أيضاً اليهود!! وكان الإفراج عن البعض منهم يكون مقابل تهريب الأموال معهم، فعندما تم القبض على أحدهم بتهمة التجسس لحساب إسرائيل –وهو مدير لإحدى شركات الملاحة فى بورسعيد –أقنعه بوللى بأن فك اعتقاله مرتبط بما يحمله من ذهب أثناء صعوده على ظهر السفينة.

وأيضاً حدث أن اتفق الملك مع تاجر يهودى كان على صلة به على شراء قطن الخاصة الملكية لحساب إسرائيل نظير تهريب مبلغ عشرة ملايين جنيه إلى سويسرا.

وحسب ما جاء فى مذكرات د . حسين هيكل باشا اعتراف خطير كان قد أخبره به «رئيس الوزراء إسماعيل صدقى» باشا ، كتب هيكل باشا يقول:

«أخبرنى المرحوم إسماعيل صدقى باشا قبل سفره الأخير إلى أوروبا ، وكان قد جاء إلى رياسة المجلس (مجلس الشيوخ) يحدثنى فى أمر استقالته من عضوية الشيوخ، أن كريم باشا استولى على خمسة وسبعين ألفاً من الجنيهات من اليهود الذين اعتقلوا أو وضعت أموالهم تحت الحراسة فى أثناء حرب فلسطين للإفراج عنهم أو رفع الحراسة عن أموالهم».

وفيه العد تكشفت بعض الحقائق الخافية حول علاقة اكريم ثابت، الخفية باليهود!

كانت المناسبة هى «محاكمة كريم ثابت» أمام محكمة الثورة، وفي جلسة ١٦ سبتمبر ١٩٥٣ تم سماع شهادة «حافظ عفيفي» باشا رئيس المديوان الملكي، وكانت أسئلة رئيس المحكمة «عبداللطيف البغدادي»، وإجابة «حافظ عفيفي» كما يلي:

س: ألم تسمع أنه أيام حرب فلسطين كان (كريم ثابت) يتوسط لـ الإفراج عن اليهود؟!

حافظ عفيفى: أيوه سمعت كثيراً ولكن برضه ما عنديش دليل قاطع!

س: سمعته من مصريين واللايهود؟!

حافظ عفيفي: سمعت من يهود (!!).

س: اشرح ما سمعته؟!

حافظ عفي في: ما قالوش مبالغ، ولكن قالوا إنهم دفعوا.. وأرجو إعفائي من ذكر الأسماء وهو كان بيتدخل لرفع الحراسة عن شركات اليهود والإفراج عنهم.

س: الفلوس دى كانت لكريم واللا للملك السابق؟!

حافظ عفيفي: ده سر ما أعرفوش، واللي أعتقده من أخلاق الاثنين أنهم بيتقاسموا.. بس واحد له نصيب الأسد، وواحد له نصيب القط.»

وبلغ من خطورة المكانة التي احتلها كريم ثابت في القصر أن الملك فاروق أصدر قراراً في عام ١٩٤٦ -قبل مؤتمر أنشاص -قراراً بتعيينه مستشاراً صحفياً للديوان،

واقترح «حسن باشا يوسف» إرجاء تنفيذ ذلك القرار، وغضب الملك فاروق غضباً شديداً على «حسن يوسف» وقال له حسب ما جاء في مذكراته:

أليس لى الحق فى أن أعين مستشارين يضطلعون بمهام خاصة .. كما يفعل رئيس اله لابات المتحدة؟!

ويشير «حسن يوسف» أيضاً إلى أن على ماهر باشا عندما تم تكليفه بتشكيل الوزارة في يناير ١٩٥٢ اتصل به إلياس أندراوس قائلاً إن الملك يسره أن يعين كريم ثابت وزيراً في وزارته!!

واعتذر على ماهر عن تنفيذ طلب الملك، ولكن حسين سرى باشا وافق على نفس المطلب الخاص بتعيين كريم ثابت وزيراً عند تشكيل وزارته في ٢ يوليو ١٩٥٢.

وصباح ٢٢ يوليو ١٩٥٢ عندما كلف الملك «أحمد نجيب الهلالي» بتشكيل الوزارة كان أول شرط للهلالي للموافقة على ذلك هو إخراج «كريم ثابت» من الإذاعة وألا يدخل الوزارة!

وهكذا كان كريم ثابت «أحد مراكز القوى» المسيطرين على مجريات الأمور داخل وخارج القصر، ولم يكن أحد وقتها يدرى بحقيقة الدور الذى يلعبه في الخفاء مع اليهود وخاصة مع «إلياهو ساسون»!!

وجرت وقائع هذا الدور أثناء انعقاد مؤتمر لوزان فى سويسرا، والذى حضره ممثلون عن العرب واليهود، ومن لوزان كتب «إلياهو ساسون» إلى وزير خارجيته «شاريت» يقول:

٣١ يوليو ١٩٤٩

موسى العزيز

تحيات..

فور وصولمه إلى أوروبا منذ عشرة أيام طلب سلفاتور شيكوريل (رجل أعمال يهودى مصرى) من إميل نجار (كان رئيساً لاتحاد صهيونيي مصر من سنة ١٩٤٣ إلى

١٩٤٧، ثم هاجر إلى إسرائيل، وأصبح، فيما بعد سفيراً لإسرائيل لدى إيطاليا) أن يبحث عنى ويصلنى به في أقرب وقت ممكن. وأكد أنه يحمل لى رسالة من القاهرة.

«يوم الأربعاء الماضى، جاء إميل نجار إلى لوزان، واصطحبنى إلى شيكوريل فى إيفان .لقد ذكر شيكوريل أنه خادر مصر فى طريقه إلى الولايات المتحدة لأغراض تجارية، ولكنه دعى قبل سفره ببضعة أيام إلى لقاء عاجل مع كريم ثابت مستشار الملك لشئون الإعلام، وكان (المستشار) أيام حرب فلسطين، وسيطا بين القصر والحكومة، وبين الجالية اليهودية فى مصر. ساعد على مسائل كإخلاء سبيل، وغير ذلك ، وحصل على أجر سخى: مرة ٣٠ ألف جنيه مصرى ، ومرة أخرى ٤٠ ألف جنيه مصرى. ولخر. قال المستشار المستعانة به الخر. قال المستشار المسيكوريل إن الملك سمح بسفره إلى الغرب، ويوزيد الاستعانة به على نقل رسالة إلى أحد اليهود الصهيونيين ويدعى إلياس (إلياهو) ساسون، الموجود اليوم على حد علمه فى باريس أو لوزان. وأضاف (المستشار) أن ساسون هذا اليوم على مصر والمعالم العربي كصديتى للعرب، وكباحث عن طرق لإحلال معروف فى مصر والمعالم العربي كصديتى للعرب، وكباحث عن طرق لإحلال السلام بين شعبه والشعوب العربية، وأجاب شيكوريل أنه لا يعرف ساسون، وأنه لم يمارس السياسة على الإطلاق، لا المصرية ولا العربية ولا الصهيونية، ولكنه مستعد لأن ينفذ، بطيب خاطر وبأمانة، أية مهمة يكلف بها، خصوصاً إذا كانت هذه هى رغبة الملك، الذى لولا عطفه وحمايته لكان جميع يهود مصر اليوم فى عالم الفناء».

«قال المستشار (كريم ثابت) إن الرسالة قصيرة وتساعد على: أولاً: تحسين وضع يهود مصر. ثانياً: التمهيد للتفاهم بين مصر وإسرائيل. ويرغب الملك في أن ينقل إلى ساسون قرار حكومته بأن تفعل كل ما تستطيع لتحسين وضع يهود مصر، ومنحهم من جديد الحرية التي كانوا يتمتعون بها سابقاً، والإفراج تدريجياً عن المعتقلين وعن أملاكهم. كذلك قررت حكومة مصر النظر بجد إلى الوضع الذي قام في فلسطين . مقابل ذلك، يطلب الملك أن تتوقف الإذاعة والصحافة الاسرائيليتان عن مهاجمته ومهاجمة حكومته وشعبه، وأن تستخدم إسرائيل كل قوتها ونفوذها لوقف الحملات على مصرفي الصحافة الغربية، وخصوصاً في الصحافة الأمريكية».

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

«واختتم المستشار قائلاً: هذه هى الرسالة التى يطلب منك الملك أن تنقلها إلى ساسون، وإذا لم تجده فى أوروبا لسبب ما، حاول أن تجد شخصية صهيونية مسئولة أخرى تنقل بواسطتها هذه الرسالة إلى حكومة إسرائيل».

«وفى نهاية حديثه صافح (المستشار) شيكوريل، وتمنى له باسم الملك وباسمه رحلة طيبة وموفقة».

«سأل شيكوريل، بعد أن أنهى حديثه، ما إذا كان بإمكانه اعتبار مهمته منتهة، وأضاف أن «المستشار» لم يطلب منه أن يكتب له عن نتائج اجتماعاته بساسون أو بشخصية صهيونية أخرى، وهو يفضل، بعد أن يكون سلم الرسالة، أن ينفض يده من المهمة كلها».

«وفى ردى، حدثته عن الفائدة التى ستعود على يهود مصر نتيجة أى تقارب بين بلدهم وإسرائيل، وأوضحت له أنه لا يجوز إضاعة مثل هذه الفرصة، بل على العكس، ينبغى استغلالها قدر المستطاع. ومن حقه أن أذكر أنه وافق على كل كلامى، وقال إنه مستعد للقيام بأية خدمة أكلفه بها، وقال إنه عطف دائماً على مشروعنا، ولم يوافق أبداً على إصدار أى تصريح ضد الصهيونية. وتحدث أيضاً عن علاقاته الحسنة برجال المقصر والسياسين ورؤساء الأحزاب. وأكد أنه سيكون سعيداً بتقديم أية مساعدات».

«وبعدما تشاورنا نحن الثلاثة -شيكوريل ، ونجار، وأنا - تم الاتفاق على:

- ١ أن يؤخر شيكوريل سفره إلى الولايات المتحدة بضعة أيام.
- ٢ أن يكون مستعداً للعودة إلى مصر لبضعة أيام إذا طلب منه ذلك.

٣ - أن يرسل برقية إلى «المستشار كريم ثابت» يطلعه فيها على اجتماعه بي، وعن تسليمي الرسالة، وعن المعاملة الإيجابية والودية التي لقيته بها، وأن يبلغه أيضاً، أن ردى يحتم رداً من جانبهم، وأن يطلب السماح له بالعودة لبضعة أيام إلى مصر من أجل ذلك، وقد تم وضع نص البرقية في الحال، وأرسلت. وإذا حصلنا على رد إيجابي، فسأزوده بكل ما هو مطلوب بناء على تعليماتك. والواقع أن هذا الأمر، بحد ذاته، هام جداً».

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تحية وسلامآ

إلياس (إلياهو) ساسون

كانت رسالة «ساسون» تكشف باختصار شديد عن طلب شديد الخطورة لكريم ثابت، وهو «تحسين وضع يهود مصر» والتمهيد للتفاهم بين مصر وإسرائيل، بشرط أن تتوقف الإذاعة والصحافة في إسرائيل عن مهاجمة الملك(!!).

وبعد ثلاثة أيام أرسل «ساسون» إلى «شاريت» برسالة أخرى وتفصيلات جديدة!

٣ آب (أغسطس) ١٩٤٩

موشيه العزيز

وافر التحية..

مرت ثمانية أيام منذ أرسل سلفاتور شيكوريل البرقية إلى (المستشار) ولم يصل حتى الآن أى رد، ولا يعرف شيكوريل معنى هذا الأمر، ولعل (المستشار) حذر إلى درجة لا يريد أن يورط نفسه بأشياء مكتوبة، ويحتمل أن يكون التغيير الذى حدث فى تركيب الحكومة المصرية قد أدى إلى التأخر فى الرد بعض الوقت.

ومع أن شيكوريل لا يستطيع، كرجل أعسمال، أن يبقى وقتاً أطول فى أوروبا، ويرغب فى مواصلة سفره إلى الولايات المتحدة، إلا أنه وافق على البقاء بضعة أيام أخرى، بناء على طلبى وتقديراً للأمر، وفى تملك الأثناء أعددت له، بعد استشارة رؤويين رداً خطياً، وطلبت منه أن يرسله فوراً إلى «المستشار) بالبريد المضمون، ففعل ذلك بطيب خاطر، والرد مكتوب بالفرنسية ويتطرق إلى عدة مبادئ. وفيما يلى نصه:

«استلم الرجل الرسالة بسرور وبكل الجد الـذى تستحقه، ووعد بأن يعمل كل ما فى وسعه لينفذ طلباتكم، وهو واثق من أن حكومته ستنظر إلى رسالتكم بجد بماثل، وستعتبرها دليـلاً على رخبتكم الصادقة فى العمل مـن أجل إحلال السلام فى الشرق بأسره».

«والرجل يقرأ الصحف المصرية باستمرار، وهو يأسف أن يقول إنها تهاجم حكومته بأقصى لهجة، وتنسب إليها مؤامرات ودسائس لا أساس لها، وينطبق هذا على الإذاعة المصرية أيضاً، وهو يلفت انتباهكم إلى هذا الأمر، ويعتقد أنه يجب وقف هذه الحملات من مختلف النواحى».

«وأعرب السرجل عن ارتياحه إلى بوادر الموقف الجديد للوفد المصرى إلى محادثات لوزان، وهو يعتقد أن لكم دوراً في هذا الموقف ويشكركم كثيراً على ذلك، ويرجو أن توعزوا، إذا أمكن، إلى رئيس الوفد المصرى في لوزان ليتعاون معه على إنجاح المحادثات، الأمر الذي يعود بالخير على الطرفين».

«ويعتقد الرجل أنه من المستحسن كثيراً أن ترسلوا تعليمات إلى جميع ممثليكم فى المؤسسات الدولية والعربية، لوقف تهجمهم على حكومته وبلده، فيتمكن إذ ذاك من اقناع أبناء شعبه حيثما وجدوا \_ خصوصاً من كان منهم فى أمريكا، ليس فقط بوقف تهجمهم على بلدكم. وإنما أيضاً الإشادة به والعمل على مساعدتكم فى جميع اتصالاتكم بالدول الغربية».

"إن الرجل مستعد للاجتماع بسرية بالغة، بأى شخص توفدونه إلى سويسرا أو فرنسا أو أى بلد محايد آخر، وذلك للبحث بصورة مجدية وودية تماماً، فى أى أمر من شأنه أن يحسن تدريجياً العلاقات بين بلده وبلدكم، ويحافظ على المصلحة المشتركة سواء فى الشرق أو الغرب، ويساعد على إحلال سلام حقيقى دائم فى الشرق الأدنى، وهو يعتقد أن مثل هذه اللقاءات مهمة ومفيدة جداً».

«لا يساورني شك في أن «المستشار» سيطلع الملك فاروق على الرد. ويحتمل أن يعرضه بعد ذلك على حكومته للمناقشة، وأن يوفد شخصاً مسئولاً للقائي».

ومن رسالة «ساسون» يتضح مدى ذكاء وخبث وحرص كريم ثابت فى رده المكتوب، فهو «مستعد حسب كلام ساسون للاجتماع بسرية بالغة بأى يهودى يوفده شاريت إلى سويسرا أو فرنسا أو أى بلد محايد!! للبحث فى تحسين تدريجى للعلاقات بين بلده وإسرائيل، وإحلال سلام حقيقى دائم»!!

وعند هذا الحد تتوقف المعلومات!!

لكن الإثارة لا تتوقف بل تتزايد أكثر!!

فى كل تلك الاتصالات السابقة التى أجراها وقيام بها «إلياهو ساسون» كان الغائب الحاضر هو «الوكالة اليهودية» والتى كان يتابع كل أعمالها وخطواتها «ساسون» نفسه.

وفى الوقت اللذى كان يختفى فيه ساسون عن مجرى الأحداث فى مصر كانت الوكالة اليهودية فى القاهرة تمارس نفس الدور!!

تسللت الوكالة اليهودية إلى كواليس ودهاليز الحياة الثقافية والفكرية والصحفية المصرية!!

استخدمت الوكالة اليهودية في تسللها كل ما يخطر على البال من أساليب.. بدءاً من سلاح الإعلانات والمال إلى سلاح الرشوة المباشرة!!

وفي ذاكرة ومذكرات شيخ الصحفيين «حافظ محمود» سر خطير عن دور الوكالة اليهودية في مصر قبل نشوب حرب فلسطين!

كتب «حافظ محمود» يقول:

الذى لم يكن يعلمه الكثيرون أن الوكالة اليهودية العالمية كانت لها مكاتب فرعية فى العواصم العربية الكبرى كالقاهرة وبغداد إلى ما قبل دخول الدول العربية معركة فلسطين ١٩٤٨.

كانت هذه المكاتب تحمل فى ظاهرها الطابع الصحفى، أما باطنها فكان يتسع للكثير، وكان فى مقدمة هذا الكثير تقديم المعلومات المزيفة عن طريق نساء يوهمن الساسة العرب أنهن يعملن لحسابهم، أما أخطر مهمة لهذه المكاتب فقد كانت مراقبة التحركات العربية وعرقلة ما يكون فيها من يقظة مضادة للتحركات الصهيونية التى سبقت قيام إسرائيل!

أذكر أنني كتبت في هذه الأثناء مقالاً يوضع هذه التحركات في جريدة (السياسة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأسبوعية) التي كنت أتولى إذ ذاك رياسة تحريرها، وعلى أثر ظهور هذا المقال زارنى متعهد إعسلانات (يسهودى) وبعبارة لطيفة جداً رجانى أن أكتب مقالاً في نفس الموضوع لكن بعبارة لا تجرح اليهود!!

قلت له: وما شأنك أنت؟!

نأجـاب بنعومـة: إن عدداً مـن عمـلائه يقـرأون هذه الجـريدة أو يـفيـدون منـها والأسلوب الذي كتبت به المقال يعرض الجريدة للخطر!!

ويعترف حافظ محمود بأنه ضحك من كلام متعهد الإعلانات اليهودى وصرفه من مكتبه، ولكن وقبل مضى ٢٤ ساعة كانت أمامى شكوى من الإداريين فى الجريدة بأنهم عجزوا عن الحصول على الحبر، فقد كانت كل هذه السلع فى أيدى اليهود!

وعالجنا هـذه المشكلة ، لكـننا فوجئنا بـاختفاء قطعـة صغيرة من أجزاء آلـة الطبع، وبالبحث اكتشفنا أن للوكالة اليهودية دخلاً في هذا كله!!!

وقام حافظ محمود بإبلاغ السلطات المصرية بما علم « وكان هذا التبليغ بداية فتح العيون على ما تفعله هذه الوكالة»!!

«وفجأة اختفى جواسيس الوكالة اليهودية ،لكنهم دخلوا فى جيوب عملاء الاستعلامات الذين كانت تستخدمهم السفارة البريطانية فى مصر ، وكادوا يقومون بدور أخطر من الأدوار السابقة، لولا أن مجلة روز اليوسف استطاعت أن تكشف هذا السر فى تحقيق صحفى من التحقيقات الصحفية التى طورت دور الصفحة العربية فى الصحف المصرية».

وجرت محاولات مماثلة أيضاً مع حزب مصر الفتاة!

كان زعيم حزب مصر الفتاة هو «أحمد حسين»!

في ذلك الوقت من عام ١٩٣٨ كان الاضطهاد النازي لليهود -حسب رواية أحمد

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حسين نفسه- على أشده، وكانت مجلة الحزب واسمها أيضاً «مصر الفتاة» تطفع بالمقالات النارية ضد الصهيونية وما يرتكبه الإنجليز لحسابهم في فلسطين.

وذات يوم ذهب محام من أكبر المحامين في مصر لقابلة أحمد حسين وسأله:

هل عندك مانع من مقابلة صديق يهودى لى كان يصدر مجلة للشئون المالية في الإسكندرية.

ولم يكن هناك ما يمنع «أحمد حسين» من مقابلة ذلك اليهودي «حيث لم تكن مشكلة اليهود قد أخذت كل هذه الحدة».

وتمت المقابلة في مكتب المحامي الكبير، وفوجئ «أحمد حسين» باليهودي يسأله:

هل أنت ضد اليهود كيهود؟!

وقال أحمد حسين له:

إننى باعتبارى مسلماً لا يمكن أن أكون كذلك! وباعتبارى سامياً فلا يكن أن أخاصم اليهود باعتبارهم من الجنس السامى.

ولم يفت أحمد حسين أن يلفت نظر السهودى إلى أحد مبادئ مصر الفتاة العشرة حيث كان ينص على ما يأتى:

«تطهر وصل لربك، وأم المسجد يوم الجمعة إن كنت مسلماً، ويوم الأحد إن كنت مسيحياً، ويوم السبت إن كنت يهودياً».

وعاد اليهودي يتساءل:

علام إذن هذه الحملة الشعواء على يهود فلسطين؟!

وقال «أحمد حسين» له:

إننا لا نهاجم هؤلاء اليهود الذين جاءوا إلى فلسطين مستعمرين، فإننا ليس فقط نعاديهم، بل سنحاربهم إذا لزم الأمر!!

وهنا أسرع الرجل اليهودي قائلاً:

لا علاقة لنا بالصهيونية!!

وكان رد أحمد حسين في الحال هو قوله:

إذن لا خلاف بيننا واليهودي المصرى هو كأي مواطن له ما لنا وعليه ما علينا!

وعاد اليهودي ليسأل أحمد حسين ببساطة قائلاً له:

هل مجلتك على استعداد أن تنشر لنا إعلانات ؟!

وأجاب أحمد حسين عن سؤال اليهودي قائلاً:

إن مجلتنا ملتزمة بأنه لا تنشر أية إعلانات إلا لتاجر مصرى، أو عن بضائع مصرية، وفي هذه الحدود ننشر إعلانات اليهود المصريين!!

ورد اليهودي على كلام أحمد حسين السابق بقوله:

سأعقد عقداً بألف جنيه في السنة! ا

وحسب ما جاء في كتاب «نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين» لأحمد حسين قوله بالحرف الواحد:

«أعترف أننى ذهلت من ضخامة المبلغ، وخفت فى نفس الوقت، فقد كان هذا المبلغ فوق مستوى إدراكنا، لقد كانت مجلتنا تطبع فى كل أسبوع بخمسة عشر أو عشرين جنيها، وقد جعلنى الخوف من ضخامة المبلغ وأنه سيدفع مقدماً إلى ألا أمس المبلغ، وطلبت من صاحبى المحامى أن يحتفظ به عنده حتى يتم تنفيذ العقد ونتبين كيف تسير الأمور».

ثم يضيف أحمد حسين ما جرى بعد ذلك فيقول:

وفوجئت في اليوم التالي لعقد الاتفاق بتليفون المجلة يدق بصورة متوالية، وكلها من كبريات المتاجر اليهودية في مصر، شيكوريل، شملا، بنزايمون، داود عدس،

وكلها تطلب منا أن نرسل مندوبنا ليأخذ إعلاناً وكأن كلمة السر قد أعطيت لهم فراحوا يتنافسون في نشر الإعلانات!

ولما سألنا إذا كان نشر هذه الاعلانات جزءاً من العقد الذي أبر مناه قالوا أن لا علم لهم بهذا العقد، ولكنهم يريدون نشر إعلاناتهم ودفع الأجرة التي نقدرها.

وجاءنى رجل لابد أنه كان هو الصهيونى المختص بالسيطرة على الصحف المصرية وقال لى: إنه يدير مكتب صحافة، ويريد منا أن يشترك فى الجريدة بعشر نسخ ويريد أن يبعث لنا من حين لآخر ببعض بيانات لننشرها، وذلك فى مقابل عشرة جنيهات يدفعها كل شهر.

فقلت له:

ولكنك تعرف سياسة المجلة والحزب، نحن أعداء للصهيونية وحرب عليها، ولن نغير حرفاً واحداً مما نكتبه أو نقوله!

فقال الرجل: مالنا يا سيدى وللصهيونية نحن أعداء لها كما أنتم أعداء ، فنحن يهود مصريون نريد أن نعيش في أمن وسلام كما عشنا حتى الآن!!

ويقول « أحمد حسين » معلقاً على كلام الرجل اليهودى:

أدركت على الفور الخطة التي تحاك لي، وهو أسلوب اليهود في كل عصر وزمان وهو أن يشتروا - أعتى خصومهم بالمال، وتعمدت أن أضاعف في الحملة على الصهيونية:وأن أحذر من خطرها على مصر بالذات!!

وجاء «إلياس شقال» وهو اسم الرجل - ومعه نسخة من آخر أعداد مصر الفتاة وقد خط بالأحمر، تحت كل سطر له عليه ملاحظة.

ولما كنت قد تعمدت أن أتصاعد بالحملة على الصهيونية، فقد كانت المجلة كلها مخططة بالأحمر، وحاول الرجل -إلياس شقال- أن يتكلم . ولكننى سددت عليه الطريق وقلت له:

إننى لا أسمح له أن يقول أية ملحوظة، فقد اتفقنا منذ البداية أن لا علاقة لهم بالصهيونية!

واستدرك الرجل قائلاً: إنه يعرف حدوده، وليست له أية ملاحظات! ويعلق أحمد حسين على ما حدث بعد ذلك فيقول:

وكان من العجب أن تضاعفت الإعلانات فى العدد التالى، وبدأت خطتهم تتكشف لى. فهم يريدون أولاً أن أبدأ فى إدخال أموالهم التى ستتدفق على المجلة فى حسابى ، فأسرع فى رفع مستوى حياتى، ورفع مستوى المجلة، بحيث أصبح معتمداً اعتماداً كلياً، وكذلك حياة المجلة.

وعند هدا الحد وبعد أن يتأكدوا منه، يشرعون فى إملاء أوامرهم وتوجيهاتهم وهذا هدو أسلوبهم مع كل الصحف الكبرى، فهذه المصحف لا تبعيش إلا على الإعلانات وهم ملوك الإعلان فى كل مكان!!

وتعمدت في العدد الثالث بعدالاتفاق وبعد تدفق الإعلانات أن تكون الحملة أشد وأشد، وجاء من جديد «إلياس شقال» وهو يحمل المجلة المخططة بالأحمر.

وفى هذه المرة لم يستطع أن يحبس الكلام فقال: إننا اتفقنا على أن تكتب ما تريد، ولكننى لاحظت أنسى منذ اتصلت بك تضاعفت الحملة، وأصبحت أشد عنفاً. فهلا تخشى أن هذه الحملة من الإثارة بحيث تنعكس على يهود مصر؟!!

وعلى ما يبدو فقد كان هذا هو بالضبط ما يتوقعه وينتظره أحمد حسين فقد بادر الرجل قائلاً له:

من حسن الحظ أننى اكتشفت خطتكم قبل فوات الأوان، ومن حسن الحظ أننى لم ألمس هذه الألف من الجنيهات التي حاولتم أن ترشوني بها!

أتظن أنه من الطبيعى وبمحض الصدفة أن تتهافت المتاجر اليهودية على الإعلان فى جريدتنا، وأن تشترك أنت بعشرة جنيهات فى الشهر؟! وأن تبرموا معى عقداً بألف جنيه لنشر إعلانات لم أر منها حتى إعلاناً واحداً، فكل الإعلانات التى تجئ للمجلة يدفع أصحابها قيمتها!!

إنني أعلنك أن العقد الذي أبرمته مفسوخ، ،وعليكم أن تستردوا الألف جنيه من

صاحبكم المحامى، فهى لا تزال عنده، ومنذ المعدد القادم لن أقبل نشر إعلان ليهودى غير مصرى!!

وسأعتبر منذ اليوم أي يهودي صهيونياً!!

وتظاهر الرجل -حسب ما جاء في كلام أحمد حسين - بعد هذا الانفجار بشئ من الانكسار أو بالأحرى تظاهر به، وأسرع يعرب عن أسفه وإنني لن أراه مرة ثانية، وسترد الإعلانات كما كانت ترد، ولأكتب ما أشاء أن أكتب!

وانصرف الرجل وهو يشعر بالندم!

وفى العدد التالى نفذت ما قلته «لإلياس شقال» فكتبت القصة السابقة على صفحات المجلة وأعلنت أننا نرفض نشر أى إعلان ليهودى حتى لو كان مصرياً فكلهم صهاينة.

ولم تنته القصة عند هذا الحد، فبعد حوالى أسبوع فوجئ أحمد حسين بزيارة الأستاذ «رفيق الحسينى» الذى كان يعمل سكرتيراً للحاج «أمين الحسينى» مفتى فلسطين وهو يحمل خطاب شكر وتحية لمصر الفتاة، وكان الخطاب مصحوباً بخمسين جنيها!!

ويعلق أحمد حسين على هذه الواقعة بقوله:

"ولست أظن أننى فرحت فى حياتى كلها بأى مبلغ من المال فرحى بهذه الخمسين جنيها، وقد اعتبرتها بمثابة رسالة من الله عز وجل، فقد كانت المجلة فى حالة شديدة من العوز حتى كنا مهددين بالتوقف، خاصة بعد أن وقفت من اليهود هذا الموقف، وكان كل تجار الورق الذى نتعامل معهم من اليهود، فجاءت هذه النجدة الإلهية فى وقتها ومضينا فى سياستنا فى محاربة الصهيونية أشد عزماً وإصراراً».

ولم يكن د. محمد حسين هيكل «باشا» والذي كان يرأس تحرير جريدة السياسة في ذلك الوقت غائباً عن الصورة:

قال د. هيكل في مذكراته (الجزء ٣ ص ١٣):

«جاءنا في جريدة «السياسة» يهودي بدأ يكتب عندنا مقالات في شئون شتى لا علاقة لها بىفلسطين، ولا بالهجرة اليهودية، ثم حدثنى في تأييد «السياسة» للحركة الصهيونية بحجة أن العرب واليهود من الجنس السامى الذي يقاومه الأوروبيون بكل قوتهم. وزاد على ذلك أن «السياسة» تفيد من هذا التأييد فائدة مادية جسيمة، فاعتذرت له عن عدم إجابة مطلبه «فالسياسة» جريدة حزبية طابعها إسلامي. وتأييدها للحركة الصهيونية لا يتفق مع مبادئنا. وعرض الرجل أن نجعل من السياسة منبراً حراً في هذا الاتجاه، فاعتذرت مرة أخرى بأن مصر تؤازر البلاد العربية جميعاً في المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير، وأن «السياسة» على أية حال تفقد الشي الكثير من نفوذها إذا أيدت حركة ضد العرب في فلسطين أو في غير فلسطين».

وفى كل اتصالات وأنشطة الوكالة اليهودية فى القاهرة، لم يكن «إلياهو ساسون» غائباً عن تلك المحاولات!!

كان «ساسون» يظهر ويختفي في مصر طبقاً لمقتضيات المهمة!..

وهكذا طوال سنوات ما بعد منتصف الأربعينيات، كان «ساسون» يتبجول في مصر ساعياً وطالباً وراجياً لمقابلة رموزها في دنيا السياسة وقمتها حاملاً أحلامه ورؤاه.

وكان إسماعيل صدقى باشا رئيس وزراء مصر على رأس من قابلهم ساسون!! وتلك حكاية أخرى!.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# صدقتى باشا اليهودي والنمر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ووجد «ساسون» طريقه إلى رئيس الوزراء «إسماعيل صدقى باشا»!!.

لم يتمتع سياسى مصرى بكراهية الناس والمثقفين والصحافة مثل «إسماعيل صدقى باشا»!!. كان الكل يكرهه ويسلعنه، ويسبه، ويسير في المظاهرات التي تهتف بسقوط «صدقى باشا»!.

اكتسب (عداوة) الجميع لا حبهم!! واكتسب (احترامهم) لاثقتهم!!.

كانت آراؤه السياسية صدمات لاتنتهى، وقنابل موقوتة، ورصاصاً يتطاير!!.

أطلق عليه أعداؤه لقب «عدو الشعب»، أما أنصاره فكانوا يسمونه «رب الكفاءات»! الأصدقاء أسموه «غر السياسة»!!.

كان أحد نجوم ثورة ١٩١٩ الذين نفوا مع «سعد زغلول»، لكنه سرعان سايصبح أبرز معارضي سعد زغلول!!.

كان يكره الأحزاب والحياة الحزبية، لكنه ألف «حزب الشعب»!.

كان رئيس «حزب الشعب»، وكان يؤمن بأن الشعب طفل سيكبر مع الوقت، وبشرط أن يجد من يضربه على أصابعه كلما أراد أن يضع هذه الأصابع في النار!!.

وكان المصرى الوحيد الذى اعترض على دخول مصر حرب فلسطين ١٩٤٨، ولم يكن ذلك الاعتراض سرياً بل عبر حديث صحفى مثير أجراه معه «مصطفى أمين»، ونشر فى «أخبار اليوم» صبيحة بدء الحرب فى ١٥ مايو ١٩٤٨، وقامت القيامة وسط الرأى العام!!.

تماما مثلما حدث قبل ۱۸ عاماً عندما ألغى «صدقى» باشا دستور ۱۹۲۳، وأصدر دستوراً جديداً بمرسوم ملكى هو دستور ۱۹۳۰ (!!).

وما أكثر المتناقضات والألغاز في سيرة «إسماعيل صدقى باشا»!!.

كان الكاتب الصحفى الكبير «محمد زكى عبدالقادر» أحد الذين اقتربوا بشدة من صدقى باشا عندما كلفه برئاسة تحرير جريدة «الشعب» لفترة طويلة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كتب ازكى عبدالقادرا يصف صدقى باشا على هذا النحو:

«صدقى باشا مكير، حويط، ذكى، بارع الذكاء، تحس وأنت معه بشعاع قوى من الخوف والرهبة والحب والكراهية والحيرة، لاتعرف هل هذا الرجل إنسان كريم عطوف شفيق يتفجر قلبه رحمة، أم أنه إنسان قاس عنيف، كان في عينيه مايشبه السر والطلسم، ولكنك لم تكن تستطيع إلا أن تسمع له وتنبهر به».

وكان صدقى باشا قد أصيب فى هذه الأثناء - ١٩٣٣ - بشلل فى ذراعه اليسرى ما اقتضى تخفيف الأعباء عنه، وبما أشاع الفرح والسرور فى قلوب خصومه، وتمنوا أن يضعفه المرض، وهو الذى لم تضعفه الحوادث ولا المعارضة الشاملة الكاملة، روى لى «دسوقى باشا أباظة» أنه دخل عليه وهو رئيس للوزارة، ووزير الداخلية وجنوده وضباطه يشتبكون فى بولاق مع عمال العنابر والورش الأميرية فى معركة سالت فيها الدماء، وقتل العشرات، فإذا به هادىء الأعصاب يقرأ فى شعر «لامارتين» ويتحدث إليه عنه، لم يسأله عن معركة العنابر، ولم يسرو له شيئا من أخبارها.. وكان يتلقاها فى هذا الوقت أولا فأول.

ویکشف «مصطفی أمین» عن جانب مثیر فی حیاة «صدقی باشا» فیقول (فی مذکراته من عشرة لعشرین) ما یلی:

- كانت أعصاب صدقى قوية جبارة، يتلقى كل يـوم طعنات الشعب ولايترنح، ويسمع لعنات الجماهير فلا يخاف، يرد على الهجوم بالهجوم، وعلى الاتهام بالاتهام، فإذا هاجمه «النحاس» في الصباح رد عليه في نفس اليوم، وإذا انتقدته جريدة بمقال رد عليها بثلاثة مقالات.!

وحدث فى أحد الأيام أن دعا «صدقى» باشا مندوبى الصحف المسائية فى مجلس الوزراء لمقابلته فى مكتبه بديوان الرياسة، وقال لهم صدقى باشا: عندى حديث هام يهمنى أن ينشر فى الصحف التى ستصدر بعد ظهر اليوم.

ونظر الصحفيون إلى ساعاتهم وقالوا له مستحيل يادولة الباشا. الساعة الآن الثانية إلا عشر دقائق، ومطابع المصحف المسائية تدور الساعة الثانية وعشر دقائق على أكثر تقدير!!.

قال صدقى: لابد من نشر الحديث اليوم!.

قال الصحفيون: إن الصحف لابد أن تلحق قطار الإسكندرية الذى يغادر القاهرة الساعة الثالثة والنصف، وإذا فاتها هذا الموعد، فلن تباع الصحف فى الإسكندرية أو الوجه البحرى، وطبعا يهم دولتك أن ينشر حديثك فى البلد كله؟!.

وسألهم صدقى: هل إذا تأخر قطار الإسكندرية يحل تأخيره الإشكال الفنى؟!. قال الصحفيون: طبعا!!.

وبهدوء أمسك صدقى سماعة التليفون، وطلب «توفيق دوس باشا» وزير المواصلات وقال له:

أرجوك يا أخى تتكلم مع محطة مصر، وتأمرهم بتأخير قيام الإكسبريس الذى يسافر الساعة الثالثة والنصف لحين وصول أعداد الصحف المسائية إلى المحطة مهما تأخرت، لأنه يهمنى أن تسافر الصحف المسائية بهذا القطار!!.

وأملى صدقى باشا بعد ذلك حديثه على الصحفين!!.

ولم يتحرك القطار بالفعل إلا في حوالي الساعة الرابعة، وبعد وصول صحف المساء حاملة حديث رئيس الوزراء صدقي باشا.

كان «مصطفى أمين» يعرف «إسماعيل صدقى» باشا معرفة عائلية، ومنذ زمن بعيد فقد كان يراه يتردد كثيراً على بيت الأمة للاجتماع بالزعيم، «سعد زغلول» ويضيف مصطفى أمين: كما أنى كنت أتردد على داره فكان موضع احترامى ، لأنه رجل عبقرى، وكنت أحاربه بوصفه خصماً من خصوم الوفد الألداء، وكنت أنا وفدياً متطرفاً، وكان صدقى يعلم ذلك فيداعبنى ويناقشنى والابتسامة لاتفارق شفتيه. ثم يضيف مصطفى أمين قائلاً:

وفى يوم الأربعاء ١٣ فبراير ١٩٤٦ استدعانى أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى فى داره بالدقى، وكان موعد المقابلة الساعة الثالثة صباحاً وقال لى:

- أنت مكلف بمهمة خطيرة وهى أن تذهب فى الصباح إلى صدقى باشا، وتبلغه أن جلالة الملك سيدعو «شريف صبرى» يوم الخميس إلى تأليف الوزارة ، وأنه سيعتذر عن تأليفها فيدعو جلالته صدقى باشا فى يوم الجمعة إلى تأليفها فعليه أن يكون مستعداً.

وطلب حسنين باشا من «مصطفى أمين» أن يبقى فى منزله فلا يغادره إلا إلى بيت «صدقى باشا»، واتصل مصطفى بصدقى باشا يخبره أنه يريده فوراً لأمر هام!!.

وذهب مصطفى أمين إلى صدقى باشا فى مكتبه باتحاد الصناعات بعمارة الإيموبيليا، وكان يجلس على مكتب صغير، وبدا متهدماً فانيا، متعباً مريضا، وكان يسك بقلمه وبادر قائلا:

أنا أعرف لماذا حضرت، جئت تطلب منى حديثاً في الموقف الحاضر!.

قال مصطفى: لا، بل جئت لأبلغك أن جلالة الملك سيدعوك إلى تأليف الوزارة غداً!!.

وروى مصطفى أمين لصدقى باشا رسالة حسنين باشا كاملة ولاحظ مصطفى بعدها أن الرجل العجوز يعود فجأة شباباً، فقد اختفت التجاعيد والخطوط السوداء من حول عينيه، وتحول وجهه إلى نور عجيب، كأن عصا سحرية حولت الخريف إلى ربيع ، والضعف إلى قوة، والموت إلى حياة!!.

وابتسم صدقى باشا وقال لمصطفى أمين:

هذه مفاجأة لم أكن أنتظرها، وإننى سعيد!! لأننى لا أدعى لتأليف الوزارة إلا فى الظروف الخطيرة. إن هذه الدعوة تذكرنى بدعوة الملك فؤاد لى فى سنة ١٩٣٠ لتأليف الوزارة!.

وفى نصف ساعة قام «صدقى» باشا بتأليف الوزارة، وأعطاها لمصطفى أمين، الذى قال له وهو يو دعه:

- لاشك أن مهمتك ستكون شاقة في صيانة الأمن العام!.

وابتسم صدقى باشا وقال: الأمن العام ما أسهل صيانته: إن المهمة الشاقة هي في تحقيق الأهداف الوطنية!!.

لكن أخطر ما يكشف عنه «مصطفى أمين» هو الزواج السرى لصدقى باشا من فتاة في العشرين! وتفاصيل هذا الزواج يرويه مصطفى أمين على هذا النحو المثير:

مرة واحدة فقد فيها هذا الرجل القوى أعصابه، فلقد حدث إننى علمت بحكم المصادفة أن صدقى باشا تزوج سراً من فتاة فى العشرين هى الآنسة «سونيا» كريمة «خليل شاهين» بك. ذلك أن مراسلنا فى القدس – الذى أثق به – أرسل إلي خبر وصول حرم «صدقى» باشا إلى فلسطين ونشرت النبا، وبحثت فعلمت أن السيدة الموجودة فى فلسطين هى حرم صدقى باشا الأخرى، وقد تزوجها سراً، وأنه لم يشأ إعلان هذا الزواج حرصاً على عواطف زوجته الأولى التى كان يحترمها احتراماً عظيماً! ولم أرد أن أخبر أولاد صدقى باشا بما علمت، واعتذرت لهم أسفاً عن جهل مراسلنا فى القدس (١١).

وعندما تولى صدقى باشا الوزارة سنة ١٩٤٦ تنبه أصدقاؤه إلى خطورة وجود زوجته الثانية فى مصر! وأنه ممكن أن يستغل خصومه هذا الزواج لمهاجمته، واقتنع صدقى باشا وطلب إلى زوجته الجديدة أن تسافر إلى أوروبا، وبقيت فى الحارج أكثر المدة التى ظل فيها رئيساً للوزراء، ثم توفيت زوجته الأولى.!

وعلمت أن صدقى قرر أن يعلن زواجه بزوجته الجديدة، وأن يدعوها للإقامة معه فى بيته بالزيتون، وكان «صدقى» مريضا .. وعلمت باعتزامه هذا فذهبت إليه وقلت له إننى أبيح لنفسى أن أتدخل فى شئونه الخاصة، وأقول له إن أصدقاءه لايوافقون على أن يعلن مثل هذا الزواج، ولم يمض على وفاة زوجته الأولى سوى أيام.

وقال صدقى لمصطفى أمين بهدوء في أول الأمر:

- أفهم أن نعترض إذا كنت قد تزوجت هذه السيدة اليوم أو بعد وفاة زوجتى، ولكننى تزوجتها قبل الآن بأعوام، وقد ضحت بأن قبلت أن تعيش في الخفاء كل هذه السنوات احتراماً لزوجتى الأولى، ولكن الآن من واجبى أن أمنحها الحق الذي سلبته منها، حقها الذي يعطيه لها الدين والقانون.

وقال مصطفى أمين لصدقى باشا:

- إننى أفهم جيداً هذا، ولكن الرأى العام لايفهم مطلقاً أن رجلاً فى «السبعين» يتزوج فتاة فى العشرين!! تذكر إنك أحد الذين اعترضوا على زواج « توفيق نسيم» باشا رئيس الوزراء الأسبق من «مارى هوبنر» وأنك أحد الذين طالبوا بالحجر عليه!! وتذكر أنك اعترضت على زواج زعيم آخر بسيدة تصغره سناً، وأنك قلت لى إن من حق مجلس إدارة حزبه أن يجتمع ويرفض الموافقة على هذا الزواج (!!).

وتضايق «صدقى» باشا وقال: وهل تريد أن تضعنى مع هؤلاء؟!.

قال مصطفى : أنت الذي وضعت نفسك في هذا الصف! !.

قال بالفرنسية غاضبا: كلا.. لا.. هذا قياس مع الفارق:

رد مصطفى: لافارق هناك، بل إننى بـصراحة أبرر تـصرف هؤلاء أكثر نما أبرر تصرف هؤلاء أكثر نما أبرر تصرفك!! فإن عقلك أكبر من عقولهم، ولهذا فإن خطأك سيكون أكبر من أخطائهم!

وتحرك صدقى من كرسيه وكأنه يريد إنهاء المقابلة، لكن مصطفى أمين، حسبما يقول- بقى جالساً في مقعده وقال له:

- مازلت أرى أن من واجبك المضى فى التضحية، فإذا كنت قد أبقيت زواجك سراً حرصاً على عواطف زوجتك الأولى التى تحبك، فإن واجبك أن تحرص أيضا على عواطف أولادك، بل عواطف الذين يحبونك!!.

قال صدقى وهو يلف البطانية التي يغطى بها جسمه:

- إنني لم أتمتع بحياتي ! أليس من حقى أن أتمتع بها (؟!!).

قال مصطفى: لا أظن أن سياسياً تمتع بحياته كما تمتعت!.

فضحك صدقى وقال: أتظن ذلك؟ أنك تبالغ كثيراً!

ويروى مصطفى أمين، أنه انتهز فرصة تحسن الجو المضطرب وقال لصدقى باشا:

- إن لدى حلاً وسطاً وهو أن تؤجل إعلان هذا الزواج وانتقال الزوجة الجديدة إلى بيتك سنتين من اليوم!!.

- وقاطعه صدقي باشا وقال:

- ياسلام: سنتين!! كم بقى من حياتى حتى أؤجل هذا القرار مدة عامين!! هذا كثير!!.

قال مصطفى مداعباً:

إنك ستعيش كثيراً، وإنك رجل تعودت أن تأخذ الأمور بتؤدة عجيبة، وأظن أن السنتين تكفيان لأن تقلب الأمور في هدوء، وأنا آسف أن تضعني الظروف السيئة موضع الناصح لك، وقد كنت دائماً أحب أن أجلس جلسة التلميذ، ولكني الآن أشعر بأنك التلميذ!.

فضحك صدقى باشا وقال:

- هذه تحية لشبابي الجديد أقبلها مع السرور! إن الشباب يابني هو العيب الوحيد الذي يتمناه الجميع!!.

وعاد «مصطفى أمين» ليقول: إننى أعود فأكرر رأيي هذا، وأتوسل إليك أن تقبل. إن إعلان هذا الزواج سيقضى على مستقبلك السياسي!

قال : أنا ليس لى مستقبل . . إن لى ماضياً فقط! .

رد مصطفى: ولكن الشعب لن يقابل هذا الزواج برضا!!.

قال: إننى لا أفهم شعبك هذا!! هل يسكت الشعب على رجل إذا كانت بينه وبين سيدة علاقة غير شريفة، ويغضب إذا تزوج الرجل!! أيهما أفضل: أن يحب سياسى عجوز فتاة صغيرة أم يتزوجها؟!.

ورد مصطفى أمين: لاهذه.. ولاتلك!!.

وقال صدقى باشا: إننى على أى حال عودت هذا الشعب أن أواجهه بالحقيقة المرة، وقد يجئ يوم يفهم فيه وجهة نظرى، إننى رجل مريض، وفى حاجة إلى هذه الفتاة لتعنى بصحتى في شيخوختى!!.

ويقول مصطفى أمين إنه في تلك اللحظة رأى دموعاً في عينى صدقى باشا وعجب لهذا الرجل الجبار كيف يبكى، وسكت وانصرف من عنده!!.

وشاء القدر – ومازال الكلام لمصطفى أمين – أن تجئ العروسة الجديدة إلى بيت صدقى، وأن تمرض هى بدلا منه، وأن يكون صدقى باشا هو الذى يعنى بها ويشرف على علاجها، ويمضى وقته فى مقابلة الأطباء اللذين حاروا فى مرضها وفى دوائها. وتحول صدقى السعيد فى أيامه الأخيرة إلى صدقى التعس، ومع ذلك بقى إلى آخر يوم رأيته فيه مصمماً على أنه كان محقاً فى القرار الذى اتخذه، وأنه لم يخطئ فى تصرفه، وأن حياته الشخصية ملك له، وليس من حق الشعب أن يعترض على زواج سياسى من أية امرأة ولكن حق الشعب يجئ إذا رأى هذه المرأة تتدخل فى شئون الدولة، أو تستغل نفوذها، أو تحول زوجها من طريق إلى طريق!.

ورغم خطورة السر الذى كشفه مصطفى أمين. عن سر الزوجة الشابة التى تزوجها «صدقى باشا»، فقد كان هناك ماهو أخطر وأكثر إثارة فى حياة إسماعيل صدقى!

تفاصيل ذلك السر الذى لم يشأ .. مصطفى أمين كشفه أزاح عنه الستار الزعيم «مصطفى النحاس» فى مذكراته التى أملاها على سكرتيره الخاص «محمد كامل البنا»، ونشرت مؤخراً.

كتب «مصطفى النحاس» بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٣٢ (وكان صدقى باشا وقتها رئيساً للوزراء) يقول ما يلى:

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

« أخذت الأوساط التجارية والمالية تتحدث عن فضيحة مالية كبيرة، فقد نقل عن اليوسف أصلان قطاوى» (اليهودى) وزير الرزاعة في وزارة صدقى أنه أقام مأدبة في داره بالإسكندرية، وجاء ذكر كورنيش الإسكندرية الذي انتهى منه المقاول الإيطالي ادانتمارو» وأن أحد الحاضرين قال: إن المقاول قدم لصدقى باشا مبلغاً ضخماً من المال هدية بمناسبة الفراغ من الكورنيش زاد على ربع مليون جنيه، وإن النقاش كان حاداً في تلك الحفلة، وقال أحد رجال الأعمال الكبار (فرغلي بك) إن الهدايا لاتكون بهذا المقدار الباهظ، وأن المسألة أكثر من هدايا، وهي بصراحة رشوة سافرة، وأن هذا هو السر في أن صدقى باشا رفض عطاء «عبدالرازق نصير»، وهو من أكبر المقاولين وفضل عليه صديقه الإيطالي.

ولما علمت تفاصيل هذا الحادث المؤسف لم أزد على أن قلت ليس هناك غريب في هذا العهد الممتلئ بالغش والتزوير والرشوة، وليس بجديد على صدقى ما يقال الآن فإن تاريخه القديم والحديث عملوء بالمآسى والمخازى والحوادث المالية والأخلاقية وإن التاريخ يعيد نفسه، فإن «سعد» فصل «صدقي» من عضوية الوفد المصرى لفضيحة أخلاقية ارتكبها في باريس، وكلفت «سعد» مبلغاً من المال الذي أعد للجهاد، اضطر سعد (زغلول) أن يدفعه حتى يتحاشى فضيحة لو نشرت على الملأ لأصابت الوفد السناشئ للدفاع عن قضية مصر بعد الحرب العالمية الأولى في الصميم (١١).

وإذا عدنا إلى التاريخ البعيد إلى قبل الحرب العالمية، وفي عهد الخديوية إبان حكم الخديو «عباس الثاني» لرأينا أن «صدقى فصل من الوزارة لجريمة أخلاقية تسببت في حادث انتحار لسيدة من بنات مصر لاتزال قصتها تزكم الأنوف وتؤذى الأسماع إلى الآن.

انتهى ما كتبه «مصطفى النحاس» وكان تعليق سكرتيره الخاص «محمد كامل البنا» على تلك الوقائع كما يلى وبالحرف الواحد:

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يوسف أصلان قطاوى أحد اليهود المصريين والأغنياء البارزين اختياره صدقى وزيراً للزراعة في وزارته، وكان كثيراً ما يتيم الحفلات في داره بالإسكندرية والقاهرة، وكانت الأوساط العليمة تتحدث عن علاقة بين زوجته اليهودية الحسناء وصدقى باشا وأنه لهذا كان موضع سر رئيس الوزراء(!!)

أما الواقعة الثانية فمؤداها أن صدقى باشا كان ناظراً للأوقاف قبل الحرب العالمية الأولى، وسرت شائعة أن له علاقة بسيدة متزوجة هى بنت "يحيى إبراهيم" باشا المستشار بمحكمة استثناف مصر، وأن تلك السيدة لما ضبطت معه متلبسة أقدمت على الانتحار، وأن "الخديو عباس" قرر فصل صدقى من الوزارة لهذا السبب.

وبالقطع لم يكن ذلك كله أو بعضه خافياً على "الملك فاروق" حين أصدر الأمر الملكى رقم ١٠ لسنة ١٩٤٦ لإسماعيل صدقى باشا بتأليف الوزارة قائلا: "فقد حملناكم أمانة الحكم، ثقة منا بما نعهده فيكم من ولاء وإخلاص.»

كانت المهمة الأساسية أمام "صدقى باشا" هى إنجاح المفاوضات مع الإنجليز وتحقيق الجلاء!!

ومضت المفاوضات المصرية تسير حيناً، وتتعثر أحيانا حتى شهر سبتمبر ١٩٤٦. وهنا بالضبط تبدأ حكاية "صدقى باشا" واليهودى إلياهو ساسون"..

كانت مفاوضات "صدقى ـ بيفن" تستهدف تعديل بنود معاهدة ١٩٣٦، أوأن تستبدل بها معاهدة جديدة تنمشى مع مطالب مصر القومية الخاصة بالجلاء ووحدة وادى النيل!

وعلى هامش المفاوضات الصعبة بدأت أغرب مهمة سياسية في القاهرة بسطلها الأول "إلياهو ساسون"!! وكان بطلها الثاني "صدقى باشا".

وحسب دراسة تاريخية جادة للدكتور "أحمد عبد الرحيم مصطفى" قال فيها:

فى تلك الأثناء سعت الدوائر الصهيونية إلى استغلال الموقف للاصطياد فى الماء العكر، فأوفدت الوكالة اليهودية إلى مصر "إلياهو ساسون" رئيس القسم الشرقى بها على أمل أن يعرض على "صدقي" [رئيس الوزراء] مساعدة الدوائر الصهيونية لمصر فيما يتعلق بالجلاء فى مقابل أن يسعى "صدقي" إلى إقناع الجامعة العربية بقبول تقسيم فلسطين، وهو التقسيم الذى كان صدقى ذاته من أنصاره، فقد أبدى استعداده لمساندة بريطانيا بصدد فلسطين فى مقابل أن تقدم له تنازلات فى مفاوضات المعاهدة.

ورغم أن صدقي كان موقناً من رفض عرب فلسطين للتقسيم، فإنه كان يرى أن عدم التوصل إلى حل من شأنه أن يجعل من فلسطين بؤرة لانتشار الشيوعية، وهو ما يمكن تلافيه في حالة إقرار السلام.

على أن "صدقي" لم يكن يتمتع فى الدوائر العربية بالنفوذ الذى يؤهله لإقناع الدول العربية بالموافقة على التقسيم فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا لا تعرض عليه من التنازلات ما يجعله يساند موقفها من المشكلة الفلسطينية.

ويتضح من الوثائق أن "ساسون" قد التقى «بإسماعيل صدقي" وبعض المسئولين المصريين، وحاول إقناعهم بأفضلية التقسيم على الحلول الأخرى، فقد ذهب إلى أنه في حالة قبول الجامعة العربية لأى الحلول، ويفضل التقسيم يتعهد اليهود بأن يقدموا للعرب ما يشاءون من الضمانات التى تقنعهم بأنهم ليسوا توسعيين(!!)

كما وعد (ساسون) صدقى بأن تسعى الدوائر اليهودية إلى أن تلقى بثقلها داخل حزب العمال وخارجه لصالح مصر، ملوحين لبريطانيا بقاعدة فى فلسطين من شأنها أن تعوضها عن أية تنازلات تقدمها بصدد المعاهدة المرجوة مع مصر.

وفى الوقت الذى كان فيه ساسون يتقدم بعروضه للمسئولين المصريين نجده يتقدم بعروض مماثلة إلى مسئولين عرب آخرين. إلا أن مساعيه أخفقت نتيجة للتضخم القومى العام فى البلدان العربية، فى حين أن وزير الخارجية البريطاني أرنست بيفن وفض أن يجعل كلا من المسألتين المصرية والفلسطينية مجالا للمساومة، وتمسك بموقفه المبدئى الذى أدى إلى فشل مفاوضات صدقى بيفن.

وحرص السفير الإنجليزي"رونالد كامبل" على إحاطة وزارة الخارجية البريطانية بتفاصيل ما كان يجري!

وكان على رأس اهتمامات السفير البريطاني معرفة حقيقة ما جرى بين رئيس الوزراء "إسماعيل صدقي" باشا و "إلياهو ساسون" رئيس القسم الشرقي!!

وعن طريق "مصدر بوليسى مصري" كان السفير على علم كامل بما جرى، وبتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٤٦ خرجت من السفارة البريطانية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية بلندن مذكرة مؤشر عليها بعبارة سرى جدا جرت سطورها على النحو التالى:

صرح لى مصدر بوليسى على اتصال بالوكالة اليهودية بأن اليهود أوضحوا له أنهم يعتقدون أن المشكلتين المصرية والفلسطينية شديدتا الارتباط، وبالتالى فإذا ما كان المصريون جادين فى محاولة إخراجنا من مصر فعليهم أن يسعوا إلى أن يسود السلام فلسطين مما يتيح لنا الانتقال إليها.

وقد التقى المصدر البوليسى بصدقى وطلب منه الادلاء بوجهات نظره، ويدرك "صدقى" الصلة بين المسألتين الفلسطينية والمصرية، ولو أنه غير مستعد لاتخاذ أية خطوة قبل التأكد من اتجاهنا ومدى اعترافنا بالارتباط بين المسألتين، وبمعنى آخر فإنه لا يرغب في التدخل في شئون فلسطين إلا إذا حصل على مقابل فيما يتعلق بالمعاهدة."

ولعل أخطر وأهم ما فى المذكرة السرية هو إشارتها الواضحة إلى مجىء "وسيط" بين المصدر البوليسي (الذى تتعامل معه السفارة) وبين الوكالة اليهودية، وأن هذا الوسيط يحمل مكتوباً بدون توقيع، ويحظى بمساندة "شرتوك" [يقصد شاريت وزير الخارجية].

وتمضى سطور مذكرة السفارة البريطانية فتقول:

وسيصل المصدر وممثل الوكالة اليهودية إلى الإسكندرية غدًا، وهناك سيتصلان من جديد" بصدقي" كما سيتصل بى المصدر. وقد أقابل ممثل اليهود الذي أعرفه بالفعل.

والمصدر (البوليسي المصري) حريص على ألا يعلم "صدقي" أنه قد تم إبلاغنا فعلا، وذلك باستثناء إمكاننا الحصول على الخبر من اليهود. onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبتاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٤٦ مكاتبة عليها تأشيرة من السفير البريطاني في القاهرة "سير رونالد كامبل" جاء فيها ما يلي:

"حاول" شرتوك" (شاريت) باستمرار أن يغرى دواثر مصرية بالعمل بالشكل الذى يعود بالفائدة على الصهيونية، وإننى - أى السفير - أشك فى كون هذه المقترحات قد صيغت نهائياً بالشكل الذى سبقت الإشارة إليه، ولهذا فعلينا انتظار وصول مزيد من المعلومات!

ويضيف السفير: «ويصعب اعتقاد أن العرب سيكونون على استعداد لبذل مثل هذه التضحية من أجل مساعدة المصريين.»

شم نأتى إلى الرسالة رقم ٩٧٥ المؤرخة في ٢٩ أغسطس ١٩٤٦ والمرسلة من "رونالد كامبل" إلى وزارة الخارجية بلندن.

قدم المصدر البوليسي المصرى المتصل بالوكالة اليهودية التقرير التالي إلى البريجادير "كلايتون".

أفهمه اليهود أن المشكلتين المصرية والفلسطينية مرتبطتان تماماً، وأن المصريين إذا ما سعوا حقيقة إلى إخراجنا من مصر فعليهم التأكد من إحلال السلام في فلسطين لكي تنتقل إليها.

وقد أشار المصدر البوليسى إلى أنه قابل "صدقي" باشا، وطلب منه الإدلاء بوجهات نظره، وطبقا لما ذكره المصدر البوليسى كان"صدقي" يدرك الارتباط بين المسألتين المصرية والفلسطينية، وإن لم يبد استعداده لاتخاذ أية خطوات قبل التعرف على اتجاهنا، والتأكد من إقرارنا الارتباط بين المسألتين. وبمعنى آخر فإنه لم يبد رغبته في التدخل في شئون فلسطين قبل الحصول على مقابل خلال مفاوضات المعاهدة الإنجليزية المصرية.

وتفيد نفس رسالة السفير الإنجليـزى أن المصدر البوليسى المصـرى قدم"لصدقى"

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فى ١٣ أغسطس مذكرة يـقال إنها صدرت عن مندوب الوكالة اليـهودية فى القدس، وكانت ملاحظة صدقي "باشا عليها، "أن المذكرة تتـضمن قبول اليهود للتقسيم، ولكن ربما مع تحفظات تتعلق بتوفير حل نهائي».

كما تتضمن نفس المذكرة عرضاً محدداً للمصريين بمساعدتهم في قضيتهم إذا ما ساندوا القضية اليهودية في الدوائر العربية.

وفى ١٩ أغسطس صرح المصدر البوليسى للبريجادير "كلايتون" بأنه قابل صدقى باشا مرة أخرى، وبأن «صدقي» قد تناقش مع وزير الخارجية المصرية «أحمد لطفى السيد» باشا ،ومع "كامل عبد الرحيم" بك وكيل وزارة الخارجية حول احتمال مباشرة الضغط فى الجامعة العربية بصدد فلسطين فى مقابل أن تقدم تنازلا بصدد مصر (!!)

وقرب نهاية الرسالة نفسها كتب السفير الإنجليزي يقول:

"وعلى أية حال فيبدو أن الوكالة اليهودية كانت تسعى إلى حملنا على الاعتقاد بأنها على اتصال مباشر بالشخصيات المصرية في الوقت الذي كانت فيه الاتصالات في الواقع غير مباشرة وعن طريق وسيط مصري."

وتتوالى المفاجآت المثيرة في وثائق أرشيف الخارجية البريطانية!

والمؤكد أن بطل ونجم هذه الوثائق هو" ضابط البوليس المصري" اللذى كان على صلة بالوكالة اليهودية فيما يتعلق بمسائل الأمن المتصلة باليهود المقيمين في مصر.

وفى برقية رقم ١٣٩٩ مؤرخة فى ٢٩ أغسطس ١٩٤٦ من سفير بريطانيا فى مصر "كامبل" إلى لندن وعليها تأشيرة تقول "سرى جداً وهام" جاء فيها ما يلى بالنص:

"صرح المصدر البوليسى بأنه قابل "صدقي" (رئيس الوزراء) مرتين، ورغم إدراك صدقى للعلاقة بين المسألتين المصرية والفلسطينية فإنه لا يبود التدخل في شئون فلسطين إلا إذا أمكنه الحصول على مقابل بصدد مفاوضات المعاهدة الإنجليزية المصرية، وعلى حين أن "صدقي" أراد أن يتبين ما إذا كانت هذه المساومة تهمنا فإنه لا يرغب في اتخاذ المبادرة."

وفي نفس البرقية أيضا حرص السفير الإنجليزي عملى أن يخطر حكومته بأن

"ضابط البوليس المصرى تحدث مع "عزام" (أمين الجامعة العربية) الذى صرح له بعدم إمكان التوصل إلى حل إلا إذا تمت إزاحة المتطرفين من كلا الجانبين وعزام" على استعداد للمطالبة بوفاق بين الدول العربية الأخرى بصدد الوطن القومي، وإن لم يبد استعداداً لقبول قيام دولة يهودية. على أن وضعه صعب إزاء الدول العربية الأخرى بحكم أنه لا يمكنه أن يضغط في سبيل حل لمصلحة مصر وحدها. ولكن إذا ما اتخذ مندوب عربي آخر الخطوة العملية فسيبذل (أي عزام) أقصى ما في وسعه من مساعدة."

ووصل "إلياهو ساسون" إلى مصر!!

وليس معروفاً على وجه الدقمة كيف كان شكل الملقاء بين ساسون وبين "صدقى باشا"!!!

أين تم اللقاء.. غير معروف!! كم استغرق من الوقت؟ لا إجابة محددة.

المشير واللافت للنظر بقوة أن ما جرى ودار في لقاء" ساسون وصدقي" وجد طريقه إلى لندن بعد ٤٨ ساعة فقط، وأيضا عن طريق المصدر البوليسي المصري.

إن المفاجأة التى نكتشفها عبر قراءة مسودة البرقية رقم ١٤٠٨ المؤرخة فى ٣١ أغسبطس ١٩٤٦، ومؤشر عليها سرى جداً هى حضور أطراف أخرى وأسماء لامعة وبارزة نفس اجتماع صدقى وساسون، ومن هذه الأسماء أحمد لطفى السيد، وحافظ باشا عفيفي، وعزام باشا.

وحسب ما جاء في دراسة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى، فقد مضت سطور البرقية السابقة المرسلة إلى لندن على هذا النحو بغير زيادة أو نقصان.

"قابل المصدر البوليسي وساسون" صدقى في ٢٦ أغسطس ، وقد أشار "ساسون" إلى أربعة مشروعات للتسوية المحتملة :

١ - الاتحاد الفيدرالي.

٢ ـ وحدة فيدرالية تضم دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية، مع قيام حكومة مركزية في القدس.

٣ ـ دولة ذات قوميتين على أساس تساوى السكان.

## ٤ \_ التقسيم.

وقد أشار ساسون إلى أن اليهود يفضلون التقسيم. على اعتبار أنه يوفر احتمالا أكبر للتوصل إلى حل نهائي، وذلك على أساس أن أياً من الحلول الأخرى لابد أن يؤدى إلى تجدد المتاعب في المستقبل القريب.

وقد استفسر "صدقي" عما إذا كان "ساسون" قد اتصل بعرب فلسطين؟! وكان رد"ساسون" هو أن اليهود قد حاولوا ذلك دون أن يتوصلوا إلى أية نتيجة، بحكم أن الزعماء الفلسطينين يتمسكون بأفكار عنيفة ولأن مراكزهم تستلزم تصلبهم(!!)

على أن "ساسون" ذهب إلى أن اليهود سيقدمون أى ضمان يطالب به العرب لمواجهة التوسع اليهودي، وذلك فى حالة قبول الجامعة العربية لأى الحلول التى سبقت الإشارة إليها(!!)

واستطرد "صدقي" مصرحاً بأنه كان يعتقد طيلة السنوات العشر الماضية بأن التقسيم هو الحل الوحيد، وإن لم يكن قد تساءل عما يمكن أن يقوم به اليهود لمساعدة مصر(!!!).

فرد "ساسون" بأن اليهود سيحشدون كل من هم على صلة بهم داخل حزب العمال وخارجه، وبأنهم سيتصلون بالحكومة البريطانية، ويلفتون نظرها إلى أهمية وجود قاعدة في فلسطين تعويضاً عن أية تنازلات تتقدم بها بصدد المعاهدة الإنجليزية المصرية، وبأن اليهود على استعداد لتقديم أية تسهيلات لحكومة صاحبة الجلالة في فلسطين (!!!) وذلك على اعتبار أن الوجود المستمر للقوات البريطانية في فلسطين أمر لازم لها.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفى النهاية صرح «صدقى» بأنه لن يتخذ أية خطوة إلا إذا اتصلت به حكومة صاحبة الجلالة، ثم طلب - أى صدقى باشا - من المصدر البوليسى وساسون أن يقابل «لطفى السيد» وأكد على ضرورة بقاء هذه المحادثات فى حيز السرية التامة.

واستجاب 'إلياهو ساسون' لاقتراح 'إسماعيل صدقي" باشا وذهب للقاء 'أحمد لطفى السيد' الذي كان يشغل وقتها منصب' وزير دولة ويتولى وزارة الخارجية'، وقابل ساسون' أيضا حافظ عفيفي' باشا.

وحسب ما جاء في نفس البرقية السابقة فقد جرت مقابلة ساسون ولطفي السيد وحافظ عفيفي كما يلي:

ولم يبد "لطفي" صراحة آراء شبيهة بما أبداه صدقي، وأشار إلى صعوبة التوفيق بين هذه الآراء ومقررات بلودان (التي نتجت عن اجتماع الدورة الطارئة للجامعة العربية بشأن فلسطين في ٨ يونيو ١٩٤٦ بسوريا).

وصرح "عزام" الذى حضر المقابلة مع لطفي " بأنه لا يعترض على نوع ما من الوطن القومي " وأعاد إلى الأذهان الرأى الذى طُرح على شرتوك (شاريت) عام ١٩٣٩ بصدد إقامة مدينة فاتيكان لليهود فى فلسطين تساعد اليهود على مواصلة الهجرة إلى دولة فلسطينية بشرط ألا يشكلوا أغلبية.

وأبدى حافظ (عفيفي) الذى أتى بعد بدء المحادثة استعداده للموافقة على استمرار الهجرة اليهودية إلى دولة فلسطينية.

وأدلى عنزام بتصريح خاص بعد المقابلة فنحواه أنه فنى حالة استطاعة حكومة صاحبة الجلالة حل المشكلة الليبية على أساس الاستقلال والموصاية المصرية، وحسم المسألة المصرية وفق شروط تقبل بها مصر فإنه سيوافق حتى على التقسيم!!

وْكان الياهو ساسون حريصاً على إبلاغ قادته في إسرائيل بتفاصيل ما دار بينه وين إسماعيل صدقي باشا في القاهرة.

وفى رسالة طويلة ومثيرة أرسىل بها إلياهو ساسون من الإسكندرية إلى موشى شرتوك روى فيها كل ما دار وجرى.

كانت الرسالة مؤرخة في ١٦ سبتمبر ١٩٤٦، وبدأها "ساسون" كما يلي:

فى مكتب إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء، أجريت معه مقابلة قد استمرت خمساً وأربعين دقيقة، وكان حديثنا ودياً ومريحاً للغاية، حتى أنه خيل لى بأننى جالس فى مكتبى بالوزارة مع أحد أصدقائى نتجاذب أطراف الحديث معاً.

وقد بادرنى رئيس الوزراء المصرى بتوجيه شكر على المساعدة الكبيرة التى قدمتها له سواء في انجلترا أو الولايات المتحدة، وكان مقتنعاً بأننا نفى بوعدنا.

وعندما حاولت أن أشرح له بأن طريق كل منا غير منفصلين في لندن، وأن الخلاف الوقتى مع بريطانيا لن يقحم في مساعينا لصالح القضية المشتركة قاطعني بقوله:

ـ لا تكن متواضعا لهذه الدرجة، وإننا إذا نظرنا إلى المذكرات الدبلوماسية والأنباء التى توافرت لديِّ خلال الأسبوعيين الماضيين لوجدنا أنكم فعلتم الكثير، وكان هناك مقابل لأعمالكم، فلقد قرر الإنجليز تجديد المحادثات وإيانا مع الاستجابة لعدد من مطالبنا.

عندئذ انتقل (صدقي) في حديثه معي، فعرض اختلاف وجهات النظر بينهم وبين الإنجليز في مسألة الجلاء البريطاني عن مصر والدفاع المسترك والسودان، هذا وقد أكد مراراً في حديثه معى على أن هذه الأمور سرية، لكنه رغب في اطلاعى عليها حتى أتمكن من عرضها جيداً في لندن.

وإسماعيل صدقى يأمل أن أقدم القضية المصرية فى زيارتى للندن، وفى أحاديثى مع رجال مكتب "بورين" وأمام الصحافة فى العاصمة البريطانية بالصورة التى يرغبها وترغبها حكومته، مثلما سأفعل بالنسبة لقضية اليهود.

ثم سألته عن التغيير في تأليف حكومته، وهل سيكون هذا التغيير سبباً في منعه من الوفاء بالتزامه نحونا، فأجاب بالسلب ثم أضاف قائلاً:

\_ في الواقع أنا أحدد السياسة الخارجية لبلدي. (!!)

وسألته عن موقف رجاله في لندن، وهل في استطاعتهم إبلاغ "بورين" وزملائه أنه

أى رئيس وزراء مصر يقصد الرأى فيما يتعلق بحل مسألة أرض إسرائيل على أسأس التقسيم أجاب بقوله:

- لا يجب أن يفسر الأمر على أنه إضرار بالعالم العربي، أو يفسر على أنه محاولة للحصول على تنازلات لصالح مصر على حساب مصالح عرب أرض إسرائيل، وكان من رأيه إبلاغ "بورين" بأنهم لم يقوموا بتهيئة العالم العربي من أجل إنجاح مؤتمر لندن، وكان أيضا يرى أنه على بريطانيا أن تقوم أولا بإجراء محادثات منفردة مع كل دولة عربية على حدة، ثم بعد ذلك تقوم بعقد مؤتمر لندن.

ومن الواضح \_ والكلام على لسان ساسون" \_ أنهسم لا يدركون أنه لا يوجد مندوب واحد في أية بعثة عربية يغامر أو يجرؤ على أن يوافق على أقل مما يطلبه عرب أرض إسرائيل. وعليه أيضاً إبلاغهم بأن هذا التقدير للموقف هو تقدير دولته ودول العالم العربي كله.

وبريطانيا تعلم أن العلاقات بين الدول العربية ليست على ما يرام على الرغم من إقامة الجامعة العربية، فالمستشارون السياسيون البريطانيون في الشرق العربي هرموا في العمر، وفي وجهات نظرهم أيضا. فلديهم أفكار عتيقة عن كل شيء، ومنهم من يسير على خط سياسي تقليدي، ولا يرغبون في التزحزح عنه، كما قال (أي صدقي باشا) أنه من الواضح إنهم لا يدركون الخطر الشيوعي المتربص بالعالم العربي.

وفى مجرى الحديث، أشار "إسماعيل صدقي" باشا بعصبية إلى الضيف الموقر الذى وجد ملجأ فى بلده بعد فراره من باريس (مفتى القدس الحاج أمين الحسيني) وقد وصفه بأنه شخص يسعى إلى مصالحه الشخصية فقط، ولا يكترث بدماء العالم العربى كلمه فى سبيل تحقيق ما يريده، لذا فقد اقترح على أن نقوم بالعمل معاً على كشف مخططات مفتى القدس ودعواه فى مصر والدول العربية الأخرى.

كما كان محدثى من المؤيدين بحماس لضم الضيف الموقر (أمين الحسيني) للبعثة المدعوة إلى لندن، ويأمل بهذا اصطياد عصفورين بحجر واحد، وهو أن يبدو أمام الآخرين بأنه صديق لمفتى القدس وفي نفس الوقت التخلص منه.

وقد استجبنا لطلبه بالعمل على الحصول على معلومات وأخبار عن نشاطه "العنيف" ورجاله في مصر وإسرائيل والدول المجاورة الأخرى.

ومضى "إلياهو ساسون" بقوله في رسالته إلى موشى شارتوك ما يلي:

وفى سياق استعراض "إسماعيل صدقي" لزيارتي إلى لندن، طلبت منه أن يصلني برسوله في المحادثات أو بمندوبه في العاصمة البريطانية، ولكنه قال:

\_ إن ما أطلبه غير مرغوب فيه من جانبه، لأن رجاله لن يتفهموا الهدف من التعاون بيننا وسيفسرون هدفه ووجهات نظره تفسيرًا مشوهاً.

وقد أعرب(صدقي) عن أسفه الشديد لأن مندوبه الرئيسى في العاصمة البريطانية، وهو موضع ثقته التامة يتواجد حاليا في القاهرة، ومنشغل تماما في المحادثات المصرية البريطانية، لكن إذا أمكنني زيارة سفير مصر في باريس أستطيع أن أتبادل معه وجهات النظر وأطراف الحديث، فقد سمع عنى وعلى علم بالتعاون القائم بينا(!!).

وقد قال رئيس الوزراء المصري، إنه من الواضح أن المحادثات في لندن لم تتقدم، فكلا الطرفين سواء الجانب العربي أو البريطاني، لأن كلا منهما متمسك بموقفه بالإضافة إلى اقتناع الجانب المعربي بأنه متفق تماماً مع بريطانيا بعرض "المشروع الفيدرالي" على اليهود والعرب، وأن كل المحادثات ما هي إلا خداع وتلاعب فقط.

وختم "ساسون" رسالته إلى "شارتوك" بوصف ختام مباحثاته مع "صدقى باشا" بقوله "وفي الختام كان الوداع.. وداعاً حاراً".

وبعيداً عن الوثائق البريط انية ومحتوياتها عن تلك اللقاءات التي تمت بين "صدقي" باشا و "ساسون"، نصل إلى شهادة أخرى أكثر أهمية وإثارة!

صاحب الشهادة هو "شحادة الغصين" قنصل لبنان العام في القدس عام ١٩٤٧.

اتخذت شهادة "شحادة الغصين" شكل رسالة طويلة أرسل بها إلى "فؤاد عمون" أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية.

كتب "شحادة الخصين" رسالته لوزارة الخارجية اللبنانية لكى يحيطها علماً بأنه "أتانى إلى دار القنصلية بعد موعد صباح الخميس الواقع في ٢/ ٣/ ١٩٤٧ الخواجا إلياس ساسون السكرتير الشرقى للشعبة السياسية في الوكالة اليهودية، ومساعده الدكتور «لاتس» بصفتهما عمثلين للوكالة، وطلب منى أولهما أن أتصل بمعاليكم لتسمحوا له ولمساعده بالسفر إلى بيروت ولو يوما واحداً ليعرضا على دولة رئيس مجلس الوزراء، وعلى معاليكم، مشروع اتفاق على مبدأ يمهد لحل جديد للقضية الفلسطينية، وقال الخواجا "ساسون" وقد تولى الحديث دون رفيقه أنه عرض هذا المشروع على بعض من المصريين المسئولين عن السياسة العربية!

ويضيف "شحادة الغصين": وقد لمست من محدثى رغبة فى ألا يبوح بشيء، لا عن أساس الموضوع ولا عن تفاصيله، وفى أنه يشاء أن يبسطه مباشرة على دولة رئيس الوزراء وعلى معاليكم، لأن الكتمان من جهة والنقاش من جهة أخرى قد يأتيان بنتيجة طيبة.

ولما رأيت ـ أى شحادة الغصين ـ أن لا مانع ظاهر يمقضى برد الطلب، وأن القضية الفلسطينية تحتاج فى مرحلتها الخطيرة الحاضرة إلى كثير من المرونة السياسية، وعدت محدثى بالاتصال بمعاليكم، وبالجواب فى الوقت المناسب، فانصرف هو وزميله.»

وفى نفس اليوم قام "شحادة الغصين" بالاتصال بالمدير العام لوزارة الخارجية وشرح له الموضوع، ووعده المدير بالجواب بعد حين.

وفى مساء يوم الجمعة ٧/ ٣/ ١٩٤٧ اتصل المسدير وقال لشحادة" إنه من الأوفق أن يعرض مندوب الوكالة "ساسون" مشروعه الجديد عليه، ثم يقوم بنقل تفاصيل المشروع إليه.

وهكذا اتصل القنصل العام اللبناني في القدس "شحادة الغصين" بالخواجا "ساسون" تليفونيا صباح السبت ٨ مارس ١٩٤٧، وطلب منه أن يقابله في دار القنصلية، وبعد وقت قصير حضر ساسون ومساعده ثم بدأ الحوار!!

هذا الحوار بكل ما فيه من أسرار ومفاجآت كان بطله الأول "إسماعيل صدقى باشا"!!

قال "ساسون" لشحادة الغصين" ما يلى:

فى شهر أيلول (سبتمبر) من عام ١٩٤٦ حينما كنت مسافراً إلى لندن، اجتمعت فى شهر أيلول (سبتمبر) من عام ١٩٤٦ حينما كنت مسافراً إلى لندن، اجتمعت فى مصر برئيس الوزارة دولة "صدقي" باشا، وبحثت معه فى قضية فلسطين، فأجابنى أنه شخصياً لا يرى غير التقسيم حلا لها وهو يؤيده، لكنه لا يريد أن يعرضه على الدول العربية إلا إذا كلفه الإنجليز بذلك.

فقلت (أى ساسون) له: إن اليهود يرضون بالحل الذى تراه، ولو أن فيه تناز لا عن أمانى كثير منهم، لأنهم راغبون فى وضع حد لنزاع طال أمده، والتقسيم لا يخيب فى الواقع آمال العرب. فهو يعطيهم دولة ولا شك على جزء كاف من فلسطين تعترف لهم الدول الكبرى فيها بالاستقلال وتقبلهم فى هيئة الأمم المتحدة، ومن ثم يقضى على فكرة سوريا الكبرى التى تقض مضاجع بعض الدول العربية.

واليهود من جانبهم مستعدون لأن يعترفوا باستقلال الدولة العربية الجديدة اعترافاً لا رجعة فيه، ولأن يوافقوا بين مرامى صناعاتهم - إذا كان العرب يخشونها - وصناعات الشرق العربى حتى لا تقع المنافسات والمزاحمات بينها، وأن يقوموا بكل مساعدة محنة لتدعيم الصناعة العربية في مختلف الأنحاء القائمة فيها.

ومضى "ساسون" يقول للقنصل العام اللبناني، والذى قام بكتابة ذلك كله فى رسالته:

"وكنت فى هذه الأثناء على اتصال دائم بمعالى وزير الخارجية" أحمد لطفى السيد" باشا، وكان من رأي صدقي "باشا، و"كلايتون" ولم يبد رأياً محددا، أبسط لهما سير اتصالى بصدقى باشا وتفصيل مباحثاتى معه!!

ثم سافرت (ساسون) إلى لندن وعرضت حديثى مع "صدقي" باشا ووزير خارجيته على المتنفذين من اليهود، فاتصلوا بالمستر "بيفن" وطلبوا منه أن يكلف دولة رئيس وزراء مصر بمفاوضة الدول العربية في مشروع التقسيم. فأجاب المستر "بيفن" أنه لا يرى من مصلحة بريطانيا أن يكلف الآن "صدقي" باشا بشيء من هذا القبيل. والمفاوضات الدائرة الآن حول تعديل المعاهدة المصرية تصطدم بعقبات وبمصاعب

شتى، حتى لا يتمسك "صدقي" باشا بذلك ويساوم فى قضيته على حساب قنضية فلسطين.

وكان من رأى "صدقي" باشا، إذا لم يرض الإنجليز بتفويضه لغرض فى أنفسهم، أن يضغط الأمريكان على الإنجليز ويحملوهم على الرجوع عن رأيهم، فاتصل اليهود بالمستر "بيرنز"، الذى طلب من المستر بيفن أن يكلف دولة "صدقي" باشا بمفاوضة الدوله العربية فى مشروع التقسيم، فأجاب المستر بيفن أنه سأل صدقى باشا عند زيارته الأخيرة للندن عن هذا الموضوع، فأنكر صدقى باشا حديثا من هذا النوع بينه وبين اليهود.

واستمر الخواجا "ساسون" في حديثه فقال (لشحادة الغصين):

عندما رجعت من لندن قبابلت "صدقي" باشيا وأخبرته الرواية التي رواها المستر "بيفن" عن إنكاره - أي صدقي باشا - مسألة التفويض من الحكومة البريطانية، فأجابني أن الرواية تتلخص في أني عندما ذهبت إلى لندن للمفاوضة في تعديل المعاهدة المصرية سألني المستر مرة أمام جمع كبير عن رأيي في تقسيم فلسطين، فقلت له إننا قادمون إلى لندن اليوم لبحث قضية مصر لا قضية فلسطين!!

ثم قال صدقى باشا إذا كان الأمريكان يشكون فى الرواية التى نقلها اليهود للمستر "بيرنز" فما على الأمريكان إلا أن يكلفوا سفيرهم فى مصر بسؤالى!!

وقد حدث بعد ذلك أن كلفت الحكومة الأمريكية سفيرها في القاهرة بسؤال صدقى باشا فاتصل به، ولكن بعد استقالته وبعد إبلاله من مرضه وقد كان ذلك منذ شهر تقريبا فقال صدقى باشا إن رأيه الشخصى في حل القضية الفلسطينية هو تقسيم فلسطين، وعلى ذوى النية الحسنة أن يعملوا على الجمع بين العرب واليهود، ويحاولوا أن يصلوا ما انقطع بينهم حتى يكون لأى حل قيمة.

واستقال إسماعيل صدقى باشا من رئاسة الوزراء!!

كان للاستقالة دواعيها ومسبباتها، وليس هنا مجال الخوض فيها!!

ولم يكن "إلياهو ساسون" غائبا عن ردود الفعل التي أحدثتها استقالة وزارة إسماعيل صدقى" باشا بكل تداعياتها وملابساتها.

فى ذلك الوقت كان "ساسون" موجوداً فى لندن، ومن هناك بعث إلى القدس بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٤٦ \_ أى بعد أسبوعين فقط \_ من رسالته الأولى برسالة أخرى كانت فى مجملها رأيه ورؤيته لدلالة استقالة صدقى باشا.

"إن «إسماعيل صدقي" رئيس وزراء مصر والذي حددت معه ونظمت ما تم الاتفاق عليه بيننا قدم استقالته في أعقاب فشل محادثاته مع بريطانيا، وكل محادثاته وعوده أصبحت بالنسبة لنا ماضيا سيسطره التاريخ فقط، ولم يعد لها أية قيمة فعلية أذنن.

ويفسر البعض في إسرائيل أن فشله مع بريطانيا جاء نتيجة أن إنجلترا قد تسرب إليها أن له علاقة مع الإسرائيليين من خلال علاقاته التجارية مع رجال الأعمال اليهود في مصر، مما أثار عليه غضب الإنجليز حيث قرروا أن موقفه من تأييد مشروع التسيم كان بسبب هذه العلاقات، وكذلك الاتصالات السربة. مما أفشلوا محادثاتهم معه، وبالتالي اضطراره إلى الاستقالة."

ومن الطبيعى أن استقالة "صدقى باشا" فى هذا التوقيت بالذات، كان مما ضايق وأزعج "ساسون"، فقد كان أول ما ترتب على ذلك هو توقيف الاتصالات بين الرجلين!!

وبعد حوالي عامين.. في ١٥ مايو ١٩٤٨ ـ بدأت حرب فلسطين!!

كان «إسماعيل صدقى باشا" معارضا تماما لدخول مصر هذه الحرب، ولم يهتم اصدقي" باشا بالرأى العام الذى كان سعيداً ومبتهجاً وراضياً أيضاً!

وفى الجلسة السرية التي عقدها مجلس الشيوخ في مايو ١٩٤٨ لمناقشة الموقف في فلسطين، ويروي محمد حسين هيكل " باشا ما جرى في تلك الجسلة فيقول:

"وكان «إسماعيل صدقى باشا عضو المجلس معارضاً فى دخول الجيش المصرى أرض فلسطين، وكانت حجته أنه يعلم وقد كان رئيس وزارة إلى أواخر سنة ١٩٤٦ أن الجيش المصرى تنقصه أسلحة كثيرة، وينقصه العتاد اللازم والكثير من الأسلحة إذا خاض الحرب، وكان يتخشى فضلا عن ذلك أن تعتبر الأمم المتحدة دخول الجيوش العربية فلسطين تحدياً لقرار التقسيم فتفرض على الأمم العربية ومنها مصر عقوبات لا طاقة لها بها، أو تمد اليهود بالأسلحة والعتاد، وتمنعها عن مصر والأمم العربية فتدور الدائرة عليها، وأن مصر لا مصلحة لها على أية حال فى خوض معركة لا شأن لها بها ولا ناقة لها فيها ولا جمل.."

حملت آراء "صدقى باشا" الكثيرين على التفكير فى الموقف، لكن الردود عليه أضعفت من تردد المترددين، فقد أكد رئيس الوزارة مرة أخرى أن لدى الجيش المصرى السلاح والعتاد لخوض الحرب شهوراً عدة، وأيد اللواء "أحمد عطية باشا" تصريح رئيس الوزراء، وكان عطية (باشا) إلى أشهر مضت وزيراً للحربية معه ،كما كان وزيراً للحربية مع "صدقي" باشا، كذلك تكلم فؤاد سراج الدين" باشا باسم المعارضة الوفدية فأيد الوزارة، ورد على "صدقى باشا" رداً عنيفاً وحبذ دخول القوات المصرية فلسطين.

وكان من أثر ذلك أن انسحب صدقى باشا من الجلسة.

وفى نفس يوم دخول القوات المصرية إلى فلسطين، نشرت جريدة "أخبار اليوم" حديثا مثيراً أجراه مصطفى أمين مع صدقى باشا، ونشر بتاريخ ١٥ مايو ١٩٤٨. في هذا الحديث قال، "صدقى باشا":

"كان فى الإمكان ألا تصل المسألة إلى هذا الحد، وسبيل التفاهم كان مفتوحاً بل ولايزال فى مقدرونا أن نوافق على السهدنة، وقد قلت لدولة النقراشي باشا(رئيس الوزراء) وكررت له الرجاء بقولى يا باشا قبل أن تطلب منا شن الغارة، وقبل أن تزج

بنا في الحرب سافر إلى دمشق واسع للهدنة، وبذلك تكسب ثلاثة أشهر ومن يدرى ماذا يتم خلالها."

وقال إسماعيل صدقي.. أيضا في نفس الحوار ، وكان معه كل الحق فيما قال:

"ومن عجب أن المسألة يدور فيها البحث منذ عام ونصف العام ومع ذلك لا نستدعى ولا يؤخذ رأينا إلا قبل دخول جيوشنا فلسطين بأربع وعشرين ساعة.. ففيم كان الإغفال والإهمال طوال الوقت الماضي، وفيم كانت العجلة والحماسة في الساعات الأخيرة.

أنا متشائم، ولا أجد غضاضة في إعلان ذلك، وأخشى ما أخشاه أن يفقد هذه الحماسة تشاؤم.

هل أعددنا للأمر الخطير عدته؟! وهل قدرنا جميع العواقب؟! وهل استعددنا لأسوأ الفروض، وهل دار بخلد أولئك المتحمسين احتمال إغارة قاذفات القنابل اليهودية على بلادنا.؟

ألم يكن في الإمكان والمسألة المطروحة للبحث منذ وقت طويل وليست طارئة ولا مفاجئة أن نستعد ونتأهب إذا كان لابد من خوض غمار الحرب؟!"

ومضى إسماعيل صدقى باشا يقول بنفس الصراحة والقسوة غير عابىء بمشاعر الرأى العام في مصر وخارجها أيضا فيقول:

"أنا أعلم أن هذا الكلام قد لا يعجب كثيرين، ولكنى آليت على نفسى أن أقول ما أعتقد، وكم كان عجبى عندما جلست مع حوالى ١٥ من شيوخنا فلم أر بينهم واحدًا يحبذ الحرب فلما انعقدت الجلسة كانوا سباقين للموافقة وفى ترديد كلمة "نعم.. نعم" مع أنهم كانوا قبل ذلك بنصف ساعة يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله.. ويعارضون فكرة الحرب» "

وكم كان عجبي حينما تحدثت مع أحد الوزراء الأجلاء وعرضت في كلامي

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

للاقتصاديات فكان رده: اقتصاديات إيه يا باشا.. أنا راض أمشى عريان في سبيل التخلص من الصهيونيين!! وهكذا تناقش المسائل الكبرى!! وعن؟ من المسئولين الذين بيدهم مصاير الأمور.

انتهى حديث صدقى باشا ولكن!

كان رأى الناس في ذلك الوقت، والأعصاب ملتهبة، والحماسة تأخذ الجميع أن صدقى باشا "الحائن" قد عاد إلى آلاعبيه القديمة، وأن اليهو د"قد" اشتروه"!!

وكان الملك "فاروق" على رأس الغاضبين من إسماعيل صدقي "لموقفه المعارض من حرب فلسطين. حتى لقد أمر الملك فاروق حين مات " صدقى باشا " بألا يحتفل رسمياً بتشييعه، وألا يشترك في هذا التشييع أحد من رجال القصر!!

والآن جاء دور. محمد حسين هيكل" باشا"

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# هیکل باشا ساسون ومشروع صلح



وكان إلياهو ساسون .. على موعد مع د. محمد حسين هيكل باشا !!.

ذهب ساسون لمقابلة «هيكل» باشا في بيته وفي مجلس الشيوخ!!.

جرت هذه اللقاءات قبل وبعد حرب فلسطين ١٩٤٨!.

قبل حرب فلسطين جرت اللقاءات على أرض مصر!.

وبعد حرب فلسطين تمت اللقاءات خارج مصر، وبالتحديد في باريس !!

ولم يكن «ساسون» في لقاءاته وزياراته «لهيكل» باشا يلح عليه ويشغل باله وعقله سوى أمر واحد فقط حاول باستماتة أن يقنع به هيكل باشا!

كان ملخص هذا الأمر ومؤدى مضمونه بأنه من الخير تفاهم مصر مع اليهود!

باختصار شديد كان «ساسون» يحلم بأن يتحقق الصلح بين مصر وإسرائيل!! وما جري بين "ساسون" و «هيكل» باشا قصة طويلة مثيرة لم ينشرها «هيكل» باشا في وقتها!! لكنه نشرها في مذكراته والتي صدرت بعد سنوات طويلة من رحيله عن الدنيا!!.

فى هذه المذكرات روى هيكل باشا ماجرى بينه وبين «ساسون» بعد حرب ١٩٤٨ ، لكنه لم يذكر كلمة واحدة عن تفاصيل ومضمون لقاءاته مع ساسون قبل عامين من وقوع الحرب ، والتي كانت تتم في بيته أو في مجلس الشيوخ!!.

وقبل الدخول فى تفاصيل لقاءات «هيكل باشا وساسون» نتوقف قليلا أمام قصة لقاء آخر له دلالته وأهميته، كان طرفه «أبا إيبان» ألمع وزراء خارجية إسرائيل لسنوات طويلة!!

على صفحات مجلة «روز اليوسف» نقرأ تفاصيل وملابسات اللقاء بين «هيكل باشا» «وأبا أيبان»!!.

وصباح السابع من فبراير عام ١٩٥٥ صدرت روز اليوسف بخبر مثير للغاية!!.

كان عنوان الخبر يقول: إسرائيل تملك نسخة خطية من كتاب «حياة محمد» ثم

عنوان ثان تقول كلماته: الدكتور هيكل يلجأ إلى هيئة الأمم للمطالبة بالكتاب!!.

لم تكن عناوين الخبر وحدها هي المثيرة، بل كانت تفاصيل الخبر نفسه أكثر إثارة. على صفحتها الرابعة كان الخبر يقول:

يقوم «المستر أبا إيبان» السفير الإسرائيلي في واشنطن بترجمة كتاب «حياة محمد» الذي ألفه الدكتور محمد حسين هيكل ، والجديد في هذا النبأ أن المستر «أبا إيبان» يترجم الكتاب من النسخة الخطية الأصلية التي كتبها الدكتور هيكل بخط يده، أما كيف وجدت هذه النسخة في يد «أبا إيبان» فإن لها قصة ترجع إلى عام ١٩٤٦ أي قبل حرب فلسطين.

ثم مضت روز اليوسف في سرد هذه القصة المثيرة قائلة:

فقد زار مصر في هذه السنة المستر إيبان، وكان يقوم بتدريس اللغات الشرقية في جامعة إنجليزية، وأثناء زيارته لمصر قابل الدكتور محمد حسين هيكل ليستأذنه في ترجمة كتابه عن محمد إلى اللغة الإنجليزية، فوافق الدكتور هيكل على هذا العرض ووقع عقداً.. ولم يكتف الدكتور هيكل بذلك، بل أعطاه النسخة الخطية الأصلية من الكتاب حتى يقرأها «أبا إيبان» ويترجمها من الأصل. حدث هذا والدكتور هيكل لايعلم عن المستر إيبان إلا أنه أستاذ في جامعة إنجليزية يقوم بتدريس اللغات الشرقية.

وقد حاول الدكتور هيكل كثيراً بعد ذلك استرجاع النسخة الخطية من الكتاب ولكنه لم يستطع، ففكر في أن يعرض الأمر على هيئة الأمم المتحدة، وعرض هذه الفكرة على الدكتور فوزى [وزير الخارجية] حتى تتولاها الحكومة المصرية باعتبارها مشكلة دولية تدخل ضمن الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل (!!).

ثم تختتم روز اليوسف الخبر بقولها: «ويقوم مساعد أبا إيبان» في الوقت نفسه بترجمة الترجمة الإنجليزية التي وضعها إيبان إلى اللغة العبرية حتى يدرس الكتاب في جامعة تل أبيب.

انتهى مانشرته «روز اليوسف » عام ١٩٥٥!.

ولكن بعد ٣٩ سنة عاد شيخ الصحفيين «حافظ محمود» ليروى في جريدة الجمهورية بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩٩٤ وتحت عنوان «ذكريات يهودية» تنفاصيل جديدة

حينها بدأت العمل الصحفى في جريدة «السياسة الأسبوعية» فوجئت ذات صباح برجل أجنبي يقدم نفسه قائلا:

أنا الدكتور «أبا إيبان» المحاضر بجامعة كمبردج، وأرغب في مقابلة الدكتور محمد حسين هيكل؟!.

وقبل أن نتبادل الأسئلة والأجوبة دخل غرفة مكتبى الـدكتور هيكل فقـدمت إليه الزائر «الإنجليزى»، ولكن الزائر نفسه صحح لى هذه المعلومة قائلا:

أنا أعمل في بريطانيا لكنني يهودي ولست إنجليزياً، (وكانت إسرائيل لم تظهر بعد).

جلست أستمع إلى الحديث بين الرجلين - وعلى فكرة أبا إيبان يجيد اللغة العربية - وقد جاء يطلب من الدكتور هيكل نسخة خطية من كتابه «حياة محمد» ليترجمها إلى الإنجليزية . . إلخ.

ويضيف «حافظ محمود» ماجرى بعد ذلك فيقول:

في حكاية «هيكل باشا» و «أبا إيبان» وكتب يقول:

ولم يحض وقت طويل حتى ظهرت في الوجود دولة إسرائيل، واختارت «أبا إيبان» وزيراً لخارجيتها.

وكان العرب قد شكوا إسرائيل إلى مجلس الأمن، وكان رئيس وفد مصر أمام هذا المجلس هو الدكتور هيكل، بينما كان عمثل إسرائيل هو «أبا إيبان» وشكا «هيكل» باشا، أبا إيبان إلى رئيس مجلس الأمن، لأنه لم يرد إليه كتابه، فكان رد رئيس المجلس:

nverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يا بختك لأن كتابك سينشر بالإنجليزية في جميع أنحاء العالم!!.

انتهى مارواه «حافظ محمود» بكل الدلالات التي تحملها القصة:

والآن إلى حكاية هيكل باشا مع «ساسون» نفسه!!.

فى عام ١٩٧٨ صدر الجزء الثالث من مذكرات هيكل باشا – وكان الجزء الأول قد صدر عام ١٩٥٨، وصدر الجزء الثاني عام ١٩٥٣.

فى الجرزء الثانى لاتحتل حرب فلسطين سوى صفحات قليلة، لكنه يشير فى صفحة ٢٨٥ إلى ملحوظة تقول «سيدى القارئ فى الجزء الشالث من هذه المذكرات تفصيلا وافياً لمشكلة فلسطين منذ بدايتها إلى أن عقدت الهدنة الدائمة».

وبعد ٢٥ سنة بالضبط صدر الجزء الثالث من مذكرات هيكل باشا!!.

فى ذلك العام كان قد مر عام على مبادرة الرئيس السادات التاريخية وسفره إلى إسرائيل.

كانت الدنيا كلها قد تغيرت، غابت أسماء ولمعت أسماء : غاب هيكل نفسه بطل القصة ورحل عن الدنيا.

وخرج من صفحات هذا الجنزء من المذكرات لغم أصاب الجميع بالدهشة والذهول والحيرة والبلبلة أيضا!!.

كانت «القنبلة اللغم» هي قصة أول مفاوضات بين مصر وإسرائيل بهدف عقد سلام دائم بين مصر وإسرائيل!

كان هيكل باشا فى ذلك الوقت واحداً من ألمع رجال السياسة المصرية، فقد كان يرأس حزب الأحرار الدستوريين، وأيضا كان رئيساً لمجلس الشيوخ.. وكانت كل مصر والعرب يعرفونه كاتباً سياسياً ومفكراً بارزاً يتداولون ويقرأون فى اهتمام كتبه

الهامة، ومنها الفاروق «عمر» و «الصديق أبو بكر» و «حياة محمد» و «ثورة الأدب» و «تراجم» و «زينب» أول رواية مصرية.

وجرت وقائع القصة المثيرة في خريف عام ١٩٤٨، وبالتحديد في شهر سبتمبر. كان هيكل باشا قد سافر على رأس وفد برلماني مصرى إلى العاصمة الإيطالية «روما» في الأسبوع الأول من سبتمر ١٩٤٨. لحضور جلسات المؤتمر البرلماني الدولي، وأثناء إقامة هيكل باشا في فندق «اكسلسيور» تحدث إليه تليفونياً شخص لايعرفه، وذكر له أنه يريد مقابلته من قبل السيد «إلياهو ساسون»!!.

ثم يروى هيكل باشا وقائع ماجرى على النحو التالى:

وساسون موظف كبير فى وزارة خارجية إسرائيل. قابلنى بالقاهرة غير مرة فى رياسة مجلس الشيوخ وفى منزلى (!!) وكان ذلك قبل قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وبعده، وحاول إقناعى بأن من الخير تفاهم (مصر مع اليهود) وساق لى من الحجج مثل ماكان يسوقه ذلك الشخص الذى تحدثت عنه فى أول هذا الفصل.

(كان هيكل باشا قد ذكر في ص ١٣): "جاءنا في جريدة «السياسة» يهودي بدأ يكتب عندنا مقالات في شئون شتى لاعلاقة لها بفلسطين ولا بالهجرة اليهودية، ثم حدثنى في تأييد «السياسة» للحركة الصهيونية بحجة أن العرب واليهود من الجنس السامى الذي يقاومه الأوروبيون بكل قوتهم. وزاد على ذلك أن «السياسة» تفيد من هذا التأييد فائدة مادية جسيمة فاعتذرت له عن عدم إجابة مطلبه. «فالسياسة» جريدة حزبية طابعها إسلامي. وتأييدها للحركة الصهيونية لايتفق مع مبادئنا. وعرض الرجل أن نجعل من «السياسة» منبراً حراً في هذا الاتجاه، فاعتذرت مرة أخرى بأن مصر تؤازر البلاد العربية جميعا في المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير، وأن «السياسة» على أية حال تفقد الشئ الكثير من نفوذها إذا أيدت حركة ضد العرب في فلسطين أو في غير فلسطين.

ثم يضيف هيكل باشا في روايته ما يلي:

«ولما كان الموقف قد تغير بعد قرار الأمم المتحدة، وبعد قيام الحرب بين اليهود

والعرب، حددت موعداً لهذا الشخص على أن أقف منه على اتجاه اليهود في هذا الظرف الجديد، فلما جاء إلى بالفندق سألنى عما إذا كنت أطيل مقامى بإيطاليا بعد المؤتمر البرلمانى، لأن المسيو ساسون يريد أن يقابلنى في الأيام الأولى من أكتوبر (١٩٤٨) فذكرت له أننى مسافر إلى شمال إيطاليا أحضر المؤتمر التجارى ومؤتمر السياحة..».

المهم أن هيكل باشا يعترف في مذكراته أنه حاول أن يعرف من هذا الشخص على ما يريده مسيو ساسون من مقابلته، فلم يقل له الرجل شيئا ذا بال، وما يلبث أن يسافر هيكل باشا إلى إيطاليا ثم إلى جنيف، وهناك قابله مسيو ساسون، ونترك سطور هيكل باشا:

قابلني مسيو ساسون وبدأ يحدثني في عقد الصلح بين مصر وإسرائيل (!!).

قال : «أصارحك بأننا لانعنى من الدول العربية بغير مصر، وأننا حريصون كل الحرص على إقامة العلاقات بيننا وبينها على أساس من المودة والصداقة».

نقلت: وعلى أى أساس تريدون أن يقوم هذا الصلح؟ أنا لا أعرف الخطة التى قررتها الحكومة المصرية، ولكن أريد أن أعرف عزمكم أنتم، فإذا اقتنعت بأن فيه مايصلح أن يكون أساس حديث فى أمر الصلح أفضيت به إلى الحكومة المصرية، وأود أن أذكر لك رأيا شخصياً لى لم أفاتح به أحداً من المسئولين فى مصر، ذلك أن تتنازلوا أنتم صراحة عن منطقة النقب لمصر، وأن تعلنوا استعدادكم لهذا التنازل قبل كل حديث.

وأجابنى الرجل فى لهجة لم أرضها: وماحاجتكم إلى النقب ولديكم «أنقاب» كثيرة لم تصلحوا منها شيئا؟ (يريد أن صحارى مصر الواسعة لم تنل منا عناية أو إصلاحاً. وكفتنى هذه العبارة لأكف عن المضى فى الحديث فقلت: أظن إذن أنه لافائدة من الحديث فيما قصدت إليه!!

ويشير هيكل باشا إلى أنه كان يقصد من وراء مواجهة ساسون بضرورة تنازل إسرائيل صراحة عن منطقة النقب إلى غرضين:

أولهما: تشديد عزائم الجنود المصريين إذا هي علمت أنها تحارب في سبيل مصلحة قومية، وأن تضحياتها لن تذهب سدى.

والثانى: جس النبض لمعرفة مايريد اليهود من الحديث مع مصر، وهل هو يدل على أنهم سئموا القتال فهم يريدون الصلح مخلصين، أو أنهم يريدون بهذا العرض أن يفرقوا كلمة الأمم العربية بعد الذي كان من تخلى الجيش الأردني في اللد والرملة، وتعرض جناح الجيش المصرى بهذا التخلي لهجوم اليهود عليه.

ثم يقول هيكل باشا: «فلما رأيت «مسيو ساسون» يتحدث بلهجة لم ترضنى آثرت عدم المضى في حديث لاجدوى من المضى فيه، وعدت إلى مصر في منتصف أكتوبر (١٩٤٨) وليس في نيتى أن أذكر لأحد شيئا عما دار بينى والمسيو ساسون، وصرفنى عن التفكير في هذا الأمر أن أوسع الصحف الموالية للحكومة انتشاراً انتهزت فرصة غيابى عن مصر فحملت على حملة غير كريمة. فأقنعنى ذلك بأن أي حديث أفضى به إلى الحكومة في هذا الموضوع سيتخذ وسيلة لتغذية هذه الحملة.. من ثم لم يكن لهذا الحديث أية نتيجة، ولم أعره من جانبى أية عناية.».

وقبل أن نسترسل مع باقى شهادة د. هيكل باشا حول اتصالاته مع ساسون، والذى أصبح ابنه «موشيه ساسون» سفيراً لإسرائيل فى مصر عام ١٩٨٢ يلفت النظر بعض الملاحظات الهامة يمكن إيجازها فيما يلى:

١- إن هيكل باشا سبق له مقابلة ساسون أكثر من مرة، وكانت مصر هي مكان
 المقابلة(!!).

۲- إن هيكل باشا سبق له استقبال ساسون أكثر من مرة سواء في منزله أو في مقر مجلس الشيوخ (!!).

٣- إن ساسون حاول اقناع هيكل باشا بأنه «من الخير تفاهم مصر مع اليهود!».
 وكان ذلك قبل صدور قرار تقسيم فلسطين وبعده (!!).

- ٤- إن ساسون تحدث مع هيكل بشكل صريح ومباشر بشأن عقد الصلح بين مصر وإسرائيل، وكان ذلك العرض بعد قيام حرب فلسطين بشهور (!!).
- إن ساسون أفهم هيكل باشا أنهم حريصون على إقامة العلاقات بين مصر وإسرائيل على أساس من المودة والصداقة (!!).
- ٦- إن هيكل باشا تحدث مع ساسون بصفته الشخصية، وكان رأيه الشخصى الذى لم
  يفاتح به أحداً من المستولين في مصر هو ضرورة تنازل إسرائيل صراحة عن
  منطقة النقب لمصر!.
- ٧- كان جواب ساسون على الاقتراح السابق (وماحاجتكم إلى النقب) سبباً لكى يكف هيكل باشا عن المضى مع ساسون في هذا الحديث.
- ٨- إن هيكل باشا بعد عودته إلى مصر لم يخبر أحداً على الإطلاق بهذا الموضوع،
  وخشى أن تقوم الصحف الموالية للحكومة بتغذية الحملة المثارة ضده!!.

ثم نعود لاستكمال باقى شهادة د. محمد حسين هيكل باشا فى هذا الصدد، وكان قد وصل إلى باريس مساء ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ وحجز لنفسه غرفة بيفندق «لوتسيا»، وفى اليوم التالى يدق جرس التليفون بغرفته، وكان المتحدث هو نفسه الشاب الإسرائيلى الذى سبق لهيكل باشا أن التقاه فى روما، وعرف منه أن ساسون يرغب فى لقائه. المهم أن هذا الشاب أبلغ هيكل باشا أنه يريد أن يلقاه هو وأحد زملائه، وشرح هيكل باشا للشاب أنه مشغول طوال ثلاثة أيام باجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى. وبعدها سيذهب إلى باريس لمدة أسبوع، ولكن الشاب أصو وألح على المقابلة مما جعل الدهشة تستولى على هيكل باشا فيقول:

كنت أحسب أن مادار بينى وبين المسيو ساسون بجنيف قد قضى على كل رجاء يدعو إلى استئناف الحديث فى موقف إسرائيل من مصر؟ أو موقف مصر من إسرائيل، والحوادث التى توالت بعد ذلك أمعن فى تقرير هذا المعنى. وأى جديد يريد أن يحدثنى هذا الشاب أو أن يحدثنى زميله فيه ؟!

وفجأة جرى فى مصر حادث اهتز له الرأى العام كله. فقد جرى اغتيال رئيس الوزراء المصرى محمود فهمى النقراشى. يوم ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨. وذهب هيكل باشا إلى مقر السفارة المصرية ليستطلع حقيقة ماجرى، وبعد الظهر عاد ليشارك فى اجتماعات اللجنة التنفيذية، وصباح اليوم التالى يخاطبه تليفونيا ذلك الشاب الإسرائيلى ويبلغه استياءه لمقتل النقراشى باشا، وبأن إبراهيم باشا عبدالهادى كلف بتشكيل الوزارة الجديدة، وبأنه – أى الشاب الإسرائيلى وصاحبه – سيحضران للقائه في الموعد الذى سبق تحديده.

وفى الموعد المحدد ذهب الشاب الإسرائيلي وصاحبه للقاء هيكل باشا بغرفته، وكان أول سؤال يوجهه لهما هو: عما جد من الحوادث مما نستطيع الحديث فيه.

ثم يمضى هيكل باشا فيروى تفاصيل المقابلة المثيرة على هذا النحو:

عادا يخبراننى أن إسرائيل حريصة أشد الحرص على صداقة مصر، وأن مصر ترغب عن هذه الصداقة لأمر لايفهمانه، وأن إسرائيل قدمت لمصر ما نعتقده الأساس الصالح لعلاقاتهما فى المستقبل. وسألتهما. فعلمت أن إسرائيل بعثت بمشروع لمعاهدة «مودة وصداقة» تعقدها مع مصر، وأن هذا المشروع أبلغ إلى إبراهيم عبدالهادى باشا وهو فى رياسة الديوان، وأنهم لم يتلقوا منه رداً. وسألتهما إن كانت لديهما صورة من هذا المشروع أستطيع الاطلاع عليها، فوعدا بإرسالها لمى صبح الغد، وبأن نلتقى مرة أخرى بعد يومين لأبلغهما رأيى فى هذا المشروع. وصدق الرجلان. فقد تلقيت صبح الغد من ذلك اليوم مظروفاً فضضته فإذا به هذا المشروع الذى حدثانى عنه (!!).

ويضيف محمد حسين هيكل باشا معلقاً على المشروع:

«وتلوت مقدمة المشروع ومواده فتولانى العجب أشد العجب. لقد صيغ على غرار المعاهدة المصرية البريطانية التى عقدت فى سنة ١٩٣٦. لكن إسرائيل تملى فيه على مصر ماهو أقسى مما ورد فى معاهدة ١٩٣٦. فالدولتان الساميتان المتعاقدتان يجب ألا تتخذ أيهما سياسة فى البلاد الأخرى تناقض سياسة الدولة الأخرى، ويجب

أن تخف أيهما لنجدة الدولة الثانية إذا تعرضت للاعتداء، ويجب أن تعامل كلتاهما بشروط الدولة الأكثر رعاية في أراضي الدولة الأخرى، إلى غير ذلك من شروط أثارت دهشتى، حتى لقد ظننت أن المشروع لم يجرؤ أحد على إرساله إلى مصر، وأنهما [الشاب الإسرائيلي وصديقه] أخبراني بذلك ليقفا على رأيي فيما تعتزم بلادهما التقدم به إلى الدولة العربية الكبرى».

وبعد أن انتهى هيكل باشا من قراءة مشروع معاهدة المودة والصداقة بين مصر وإسرائيل، كانت المدهشة والعجب قد استوليا عليه، وصباح اليوم التالى حضر إليه كل من الشاب الإسرائيلى وصديقه [لم يذكر لنا هيكل باشا عن اسم أى منهما] سألهما:

أحقا أن هذا المشروع أرسل إلى مصر؟! فأكدا له أنه أرسل بالفعل إلى الديوان الملكسى، وأنه تم تسليمه إلى إبراهيم عبدالهادى باشا رئيس الديوان، وأن الحكومة المصرية قامت بالاطلاع عليه!.

وهنا يبدى هيكل باشا دهشته واستغرابه قائلاً للشابين الإسرائيليين:

"ولكنكما تعلمان أن المصريين جميعا يعترضون اليوم أشد الاعتراض على معاهدة ١٩٣٦، فليس من بينهم حزب، وليس بينهم رجل سياسى يستطيع أن يصرح اليوم بأنها مرضية (أى المعاهدة) لمطالب وطنه، فكيف تطمعون أنتم فى أن ترضى أية حكومة مصرية عن هذا المشروع الذى أطلعتمانى عليه، وهو أشد وطأة».. على مصر معاهدة سنة ١٩٣٦..».

وهنا قال له الشابان: «ولكن توقيع معاهدة بيننا وبين مصر سيكون المقدمة لإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ فستعمل إسرائيل بما لديها من مختلف الوسائل لتعاونكم على إلغائها».

قال هيكل باشا وقد استفزته الكلمات السابقة تماماً:

«إن مصر قادرة بمفردها على تحقيق أهدافها، وستبلغ ماتريد عما قريب».

ولم ييأس الشابان وعادا يسألان هيكل باشا:

«إذن فأشر علينا بما يجب أن نصنعه لنوطد بيننا وبين مصر علاقة مودة وصداقة». ولم يجد هيكل باشا غير هذه الكلمات إجابة عن سؤالهما.

«لاتظنوا أن الموقف الحاضر يعاون على أى إجراء رسمى يحقق هذه الغاية، فلاتنزال الخصومة بين مصر وإسرائيل على أشدها. ومصر إلى اليوم لم تعترف بإسرائيل، ولست أظن أنها تعتزم الاعتراف بها عما قريب. أما وقد سألتمانى أن أشير عليكما فالرأى عندى أن تتركا الأمور عاماً أو عامين أو ثلاثة، وألا تثيروا أنتم أية ثائرة من جانبكم، وكثيراً ماحل الزمن مشاكل عجز أقدر الساسة وأمهرهم عن حلها. فالزمن هو الذى يثبت من الأشياء ماهو قادر على الحياة ، ويمحو ماهو غير قادر عليها. أما إذا تعجلتم الأمور فلشد ما أخشى ألا تبلغوا من تعجلكم إلى غاية مع مصر أو غير مصر».

وما يلبث هيكل باشا أن يعترف قائلاً:

«فكرت بعد ذلك طويلاً فيما سمعت من رجال إسرائيل خلال هذه السنة الأخيرة»:

أصحيح أنهم لايعنون من الدول العربية بغير مصر؟! أم أن لهم اتصالات بسائر هذه الدول؟، وقد تكون اتصالاتهم هناك أسعد حظاً من اتصالاتهم بى أو بغيرى من المصريين (لم يحدد هيكل باشا من المقصود بغيره من المصريين) ثم يضيف قائلا:

وقد نشرت الأنباء منذ بدأت مفاوضات المهدنة بوساطة وسيط الأمم المتحدة الذي حل محل الكونت برنادوت السويدى المستر رالف بانش الأمريكى أن هناك اتصالات مباشرة بين إسرائيل وشرق الأردن، وأن العراق فوض شرق الأردن، ولم يقوض دولة عربية سواها في التحدث باسمه (لم يقل لنا هيكل باشا لماذا) ترى أيكون الأمر قد بلغ إلى حيث استطاعت إسرائيل، واستطاعت السياسة الدولية أن تفرق بين الدول العربية، وأن تصل بين كل واحدة منها وبين إسرائيل لعقد صلح منفرد؟!!».

ويضيف هيكل باشا قائلاً في مذكراته الهامة:

لم أقف طويلا عند هذه الأسئلة (!!!) ولم أحاول الإجابة عنها (!!!) ولم يكن لدى معلومات كافية عن سياسة الحكومة المصرية نفسها .برغم أننى رئيس الهيئة التشريعية فيها، وليس يجمل بى أن أحكم على موقف الدول العربية الأخرى استناداً إلى معلومات مبتورة أو مشوهة تنشرها الصحف، أو أتلقاها نتفاً من هنا ومن هناك من الرجال الرسميين ومن الرجال غير الرسميين (!!).

وعدت إلى مصر بعد أسبوع من انتهاء أعمال اللجنة التنفيذية، وبعد أن تألفت وزارة إبراهيم باشا عبدالهادى (تشكلت في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨)، وتشرفت بمقابلة جلالة الملك (فاروق) وأفضيت في هذه المقابلة بموجز من أعمال اللجنة التنفيذية وبتفصيل مادار بينى وبين هذين الإسرائيليين، ومادار قبل ذلك بينى وبين «مسيوساسون» حين كنت بجنيف. فابتسم جلالته بعد أن أتمت حديثى وقال:

«لقد بلغ من أمر هؤلاء القوم أن خاطبوني مباشرة بخطاب بعثوا به، وكان أمامهم طريق الحكومة أو طريق الديوان».

وهكذا تنتهى أخطر وأغرب مفاجأة سياسية جاءت فى مذكرات هيكل باشا، وكما رواها بنفسه فى الجزء الثالث والذى نشر بعد رحيله بسنوات!!.

والملفت للنظر أن هذه المقصة أو الوساطة على أهميتها البالغة لم يُلتفت إلىها كثيراً، ولم تأخذ حظها من الدراسة العلمية أو البحث التاريخي الجاد!!.

ولكن الكاتب الصحفى «حسنين كروم» (الناصرى) توقف أمام هذه القصة أو الوساطة وأفرد لها مساحة من الصفحات ضمن كتابه الوشائقى "عروبة مصر قبل عبدالناصر» [ الجزء الثاني صدر عام ١٩٨٤] عن دار المستقبل العربي التي هي أيضا ناصرية التوجه!!.

كان حسنين كروم يناقش القضايا التي أبرزتها حرب فلسطين ١٩٤٨، ثم ابتداء

من صفحة ٦٦ يروى حكاية الوساطة التى قام بها هيكل باشا تحت عنوان «سياسى مصرى يتفاوض سراً مع الإسرائيليين ويطالب بضم النقب لمصر»، ثم يقوم حسنين كروم بسؤال عدد من الأسماء السياسية الهامة عمن جرت أسماؤهم فى هذه الرواية، فيقول بالنص ما يلى:

هذه هى رواية الدكتور محمد حسين هيكل باشا، ولقد عرضتها على «إبراهيم عبدالهادى» باشا فى مقابلة معه بمنزله بالمعادى فى شهر مارس ١٩٨٠ وسألته عن مدى صحتها، فأبدى استغرابه الشديد منها، ونفى نفياً باتاً أنه تسلم مشروعاً إسرائيلياً بعقد معاهدة صلح منفرد مع مصر عندما كان رئيسا للديوان الملكى، كما لايعلم شيئا عن وصول هذا المشروع إلى الملك عن غير طريقه وقال: «إن الملك ذكر للدكتور هيكل باشا أن الإسرائيلين خاطبوه مباشرة عن غير طريق الديوان والحكومة».

وعاد الكاتب الصحفى حسنين كروم يسأل «إبراهيم باشا عبدالهادى» إذا كان الملك فاروق قد فاتحه في هذا الموضوع بعد أن أصبح رئيسا للوزارة؟!

فأجاب: لم يحدث مطلقاً.

وعاد ليسأله: عما إذا كان الدكتور هيكل أخبره بالموضوع، أو علم هو به عن طريق آخر!!

فقال إبراهيم عبدالهادى إن الدكتور هيكل لم يخبره بأى شئ، وهده هى المرة الأولى التى يعرف فيها بهذه الرواية بعد أن قرأها اليوم - يوم مقابلة حسنين كروم له- لأنه لم يقرأ الكتاب من قبل [!!!].

يضيف حسنين كروم قائلا: وفي أثناء هذه المقابلة حضر الـدكتور «محمد صلاح الدين بك" وزير الخارجية في وزارة الوفد ٥٠-١٩٥٢ لزيارة إبراهيم عبدالهادي باشا فسألته عن صحة الرواية فأبدى تعجبه منها، وقال إنه لم يعلم بها إلا اليوم (!!).

ويكمل كروم قوله: "كذلك سألت فؤاد سراج الدين باشا في مقابلة معه بمنزله بجاردن سيتى خلال شهر سبتمبر ١٩٨٠ عن معلوماته عن هذه الرواية، فسألنى بدهشة شديدة: هيكل باشا قال كده!!».

rted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

فأعطيته الكتاب، وبعد أن قرأ مابه قال:

- إنها المرة الأولى التي يعرف فيها بحدوث شئ كهذا!!.

وربما تصور الكاتب المصحفى «حسنين كروم» أن يجد تفاصيل أكثر ومعلومات أغزر لدى نجل هيكل باشا وهو «أحمد هيكل المحامى» فهو الذى تولى نشر الجزء الثالث من المذكرات الذى وردت به هذه الواقعة، وبالفعل فقد قابله وسأله:

- لماذا لم ينشر في الكتاب النص الكامل لمشروع المعاهدة الذي تسلمه هيكل باشا من الإسرائيلين؟!.

وأجاب نجل هيكل باشا: "إنه نشر كل ماوجده، ولم يعثر في أوراق والده على هذا النص...».

فسأله: بم تفسر موافقة الدكتور هيكل على الاجتماع بمندوبين إسرائيليين والتباحث معهما، رغم أن موقف الحكومة هو رفض إجراء أية محادثات مباشرة مع إسرائيل، ولماذا لم يخبر الحكومة بما حدث بعد عودته مع العلم بأن حزبه كان يشارك في الحكم؟!.

فقال: إن هيكل باشا لم ينته إلي نتيجة، ولم تكن المسألة جادة إلى الحد الذي يدفعه لأن يخبر الحكومة، وقد وجد أن الأمر لا أهمية له. (ص٧١).

فى الشهادة السابقة يحاول نجل هيكل باشا الدفاع عن والده بقوله إن المسألة لم تكن جادة!! «وليس معروفاً على وجه الدقة هل كان كلام أحمد هيكل» هو رأيه الشخصى أم أنه رأى والده الخاص؟!.

لكن اللافت للنظر أن كل الأطراف نفت معرفتها بهذا الموضوع من أساسه!!.

نفى ذلك إبراهيم باشا عبدالهادى.

ونفى ذلك أيضاً د. محمد صلاح الدين وزير الخارجية!.

ونفى فؤاد سراج الدين ذلك كله، وأضاف أنها المرة الأولى التى يعرف فيها بحدوث شئ كهذا.

ولم يتوقف أحد منهم أمام العبارة التي جاءت على لسان هيكل باشا في مذكراته وفيها يمقول إنه تقابل أكثر من مرة مع «ساسون» في بينه، وفي مجلس الشيوخ قبل صدور قرار التقسيم. في عام ١٩٤٧.

رغم خطورة الاعتراف السابق لا أحد يعرف السر الحقيقى وراء تجاهل «هيكل» باشا له في مذكراته؟!.

ولماذا اكتفى «هيكل» باشا بسرد وقائع ماجرى بينه وبين ساسون بعد حرب ١٩٤٨ في نفس الوقت الذي يتجاهل أو يتعمد تجاهل ماجري مع «ساسون» قبل الحرب!!.

قبل صدور مذكرات هيكل باشا بأربع سنوات، صدر في بيروت كتاب هام للكاتب الصحفى اللبناني «عادل مالك» ، اسمه من «رودس إلى جنيف»! (عن دار النهار).

فى هذا الكتاب الذى صدر عام ١٩٧٤ يكشف «عادل مالك» عن أسرار لقاء هيكل باشا مع «إلياهو ساسون» قبل حرب فلسطين!.

كان شحادة الغصين قنصل لبنان العام فى القدس قد التقى «ساسون» ودار بينهما حوار طويل سرعان ما أرسل به شحادة إلى «فؤاد عمون» أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية. تضمن القسم الأول من الخطاب ماجرى بين «ساسون» وصدقى باشا (انظر الفصل الثانى) ثم تضمن القسم الثانى حوار ساسون مع هيكل باشا!.

قال ساسون لشحادة الغصين وحسب نص رسالة الغصين نفسه ما يلى:

قابلت الدكتور «محمد حسين هيكل باشا» في أوائل كانون الأول (ديسمبر) ١٩٤٦ وأنا مسافر إلى سويسرا لحضور المؤتمر الصهيوني العالمي في بال، ودار بيننا الحديث طويلا حول قضية فلسطين، فكان هيكل باشا يرى أن تعقيد القضية

الفلسطينية والنفور الشديد الواقع بين العرب واليهود راجع إلى رغبة الأجنبى فى السيطرة على البلاد ليتخذ منها موطناً يبسط فيه نفوذه وسلطانه على الشرق الأوسط بأكمله. فلاخير يرجى للمصلحة العامة إلا بأن يقع الاتصال بين العرب واليهود، وإذاكان لليهود مايشكون من موقف العرب منهم، فما على اليهود إلا أن يعرضوا شكواهم مساشرة على الجامعة العربية لتكون رأيها النهائي على ضوء ما تسمعه من الجانب اليهودي!

واستمر الخواجا ساسون في كلامه فقال (لشحادة الغصين):

وقد كلفنى هيكل باشا أن أعرض هذا الرأى على زعماء اليهود في بال، وأن أطلب منهم ألا يكون في قراراتهم ما يجرح شعور العرب ويثير نفوسهم (!!)».

ثم يعترف ساسون بأنه قام بالاجتماع في «بال» بالزعماء «وايزمان» و «بن جوريون» و «شرتوك» وغيرهم، وعرض عليهم اقتراح «هيكل باشا» بشأن عرض القضية على الجامعة العربية، فقابلوه بارتياح تام، واستقر رأيهم على ألا يتخذوا في هذا الشأن قر اراً نهائياً حتى ينتهى مؤتمر لندن، وبعد انتهاء المؤتمر اجتمع «ساسون» بالزعماء اليهود وتحدث معهم عن موضوع عرض القضية على الجامعة العربية فوافقوا عليه، بل وفوضوه في مباحثة الدكتور هيكل باشا من جديد.

ويمضى «ساسون» في حديثه مع القنصل العام اللبنانى «شحادة الغصين» ليصف ما حدث مع «هيكل» باشا فيقول:

وحينما رجعت أخيراً إلى مصر اتصلت بهيكل باشا وأبلغته القرار، فسر به وأظهر استعداده بل تصميمه بصفته عضواً في الهيئة الرسمية لممثلي مصر في الجامعة العربية على أن يعرض الاقتراح على المجلس في الدورة القادمة (!!).

ولكنني (أي ساسون) أبديت له رأياً في هذه المناسبة خلاصته أن عرض اليهود

قضيتهم مباشرة على الجامعة قبل التمهيد لها بشئ فيه خطر على الفكرة من أساسها، نظراً للنفور المستحكم منذ سنين بينهم وبين العرب، وللتوتر الناشئ عن المشادة على القضية نفسها، وقد يكون الأوفق أن تشكل هيئة من رجالات المصريين الكبرى النفوذ فتتخذ لها مهمة الاتصال مع اليهود والمسئولين العرب، والقيام بالأبحاث التمهيدية قبل عرض القضية على الجامعة.

ويضيف ساسون قوله: «فوافقنى هيكل باشا على رأيي، ولكنه أضاف أن أعضاء اللجنة يجب أن يختاروا من أكثر من دولة عربية واحدة وطلب منى أن أقوم بمساع فى غير مصر من الدول العربية، وأخبرنى أنه عازم من جهته على بذل جهده فى سبيل نجاح المشروع».

وقد أخبرت «هيكل» باشا أنى راغب فى عرض الفكرة على «عبدالرحمن عزام باشا» فقابلته وعرضتها عليه وسألته عن رأيه فقال: إن الفكرة فى مجملها حسنة ولاسيما من الناحية النظرية، ولكن أين هم رجالات العرب الذين يستطيعون أن يقوموا بمهمة اللجنة التمهيدية التى تقترحها دون أن يلاقوا من الهجوم الداخلى والتيارات الحزبية المحلية، ما يرميهم بتهمة الخذلان والخيانة، فالأحوال الداخلية فى جميع البلدان العربية غير مستقرة وأنا أعلم بها، وإذا تكلم هيكل باشا عن اقتراحه، فإنما يتكلم بالعقل والمنطق، وهو مصيب. أما أنا (أى عزام باشا) فإنى أحدثك والواقع أمام عينى!.

ثم التفت (هيكل باشا) إلى عزام باشا وقال:

إذا شتنا أن نبحث عن رجالات من العرب يكونون في منجاة من الشبهة، فلا نجدهم حقيقة في غير ملوكهم ورؤسائهم، ولولا الأزمة السياسية التي استحكمت حلقاتها بين مصر وإنجلترا، وانشغالنا في عرض قضيتنا على هيئة الأمم المتحدة، لما ترددت لحظة في بسط الاقتراح بأكمله لجلالة الملك «فاروق» وسألته أن يتبناه ويسعى

إلى تحقيقه، وعلى كل حال أنا لا أريد أن أحد من نشاطك أو أثبط من همتك، فاسع في مصر وفي غير مصر فقد تجد من جلالة الملك عبدالعزيز (السعودية) أو من فخامة الرئيس بشارة الخورى (لبنان) أو غيرهما مايعين على الخروج من المأزق!!.

وحسب ماجاء في خطاب القنصل العام اللبناني «شحادة الغصين» فقد استمر «ساسون» في حديثه قائلا:

«تركت مصر وأنا مقتنع بأن المسئولين من رجال مصر عن السياسة العربية راضون على الاقتراح وتواقون إلى تحقيقه، ولكنهم يطلبون دعامة من دولة عربية أو أكثر من دولة عربية، حتى تسهل المهمة التى يعنون بها، ونحن اليهود واثقون من أن لبنان يريد أن يرى حلا نهائياً للمقضية، ويعلم أن الحل النهائي لايكون بغير اتفاق العرب واليهود، ونحن اليهود راغبون في أن نعرض مشكلتنا أمام الجامعة العربية وأن نلتقى والعرب أمام هيئة الأمم المتحدة، فكل تدخل أجنبي ليس له ثمرة للطرفين».

أما اللجنة التمهيدية – وهى مشكلة من العرب فقط – فتكون مهمتها إزآلة هوة الخلاف بين كل من العرب واليهود، والتوفيق بينهم على ماهم مختصمون عليه وتقريب المبادئ التي يتمسكون بها من بعضها البعض ،حتى إذا ما استطاعت اللجنة أن تصل إلى نتيجة، فتحيل الأمر برمته على الجامعة العربية لتناقشه وتبدى الرأى القاطع فيه.

ولعل أخطر اعترافات إلياهو ساسون في حديثه مع «شحادة الغصين» هو قوله:

«سيدعو هيكل باشا مندوبى الحكومة اللبنانية لمجلس الجامعة العربية لبسط الموضوع لهم، والوقوف على رأيهم فيه، ونحن شئنا أن تقف الحكومة اللبنانية اليوم على خطوات هذا المشروع حتى لاتفاجأ فيه ولأول مرة في مصر.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكان رجاء "ساسون" من "شحادة الغصين": "وترجو الوكالة اليهودية من الحكومة اللبنانية أن تأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار والعناية."

وكان آخر ما قاله ساسون لشحادة الغصين هو: «لقد اجتمعت أمس بين جوريون وشرتوك وغيرهما، فقر قرارنا على أن نتصل بمعالى «إبراهيم عبدالهادى" باشا رئيس الديوان الملكى المصرى لنبسط له الاقتراح السابق ذكره».

ولم يكن هيكل باشا وحده الذي التقاه «ساسون»!!.

كان هناك «قنصل مصر» في القدس لسنوات طويلة!!.

وتلك حكاية أخرى!.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\$

عبدالمنعم مصطفى لساسون: للصبر وأيضا للصلح د-دود! وفى «لوزان» بسويسرا كان «إلياهو ساسون» على موعد مع «عبدالمنعمم مصطفى»!!

كان «عبدالمنعم مصطفى» يرأس الوفد المصرى اللذى سافر إلى لوزان، وكان «ساسون» عضو الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه «إيتان»!!

كانت المناسبة انعقاد «مؤتمر عربى - إسرائيلى - دولى» في لوزان تحت رعاية لجنة التوفيق الدولية بإشراف الأمم المتحدة.

وتشكلت لجنة التوفيق الدولية من ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لمتابعة أعمال ومهام الوسيط الدولى الذى أغتيل «الكونت برنادوت»، ولوضع حلول لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة.

استمرت المفاوضات خمسة شهور، وشاركت فيهما مصر، سوريا، لبسنان، شرق الأردن.

كانت المرحلة الأولى من محادثات لوزان تمهيدية، وامتدت ما بين ١٧ مارس ١٩٤٩ وحتى ٢٧ أبريل ١٩٤٩، وقد بدأت بالاجتماع الأول للجنة في جنيف، ثم انتقلت إلى الشرق الأوسط، وعقدت عدة اجتماعات مع الأطراف العربية في بيروت وتل أبيب.

كانت المرحملة الثانية هي الأخطر والأهم، وانعقدت من أبريل ١٩٤٩ إلى يوليو ١٩٤٩ حيث انتقلت اللجنة إلى لوزان، وأرسلت الأطراف العربية وإسرائيل وفودها إلى لوزان.

طوال تلك الفترة ومابعدها بقليل كان «إلياهو ساسون» يبعث برسائل مطولة عما يجرى ويدور إلى رئيس الوزراء «موشى شاربت»!.

ولم يكن صدفة اختيار «عبدالمنعم مصطفى» ليرأس وفيد مصر في متحادثات لوزان!!.

كان «عبدالمنعم مصطفى» أحد خبراء الدبلوماسية المصرية في شئون وتفاصيل المسألة الفلسطينية منذ سنوات!.

كان «عبدالمنعم مصطفى» قد شغل منصب قنصل عام مصر فى القدس فى أواخر أيام الانتداب البريطاني على فلسطين!!.

وعندما صدر قرر تقسيم فلسطين في عام ١٩٤٧ وأثناء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في اللجنة الخاصة بشئون فلسطين، كانت هذه المناقشات بكل جوانبها – حسب شهادة د. محمد حسين هيكل باشا – من اختصاص د. محمود فوزى بك وعبدالمنعم مصطفى بك.

وبعد ذلك كان أحد أعضاء الوفد المصرى في محادثات رودس التي جرت بين مصر وإسرائيل، وأسفرت عن توقيع اتفاقية الهدنة في ٢٤ فبراير ١٩٤٩.

وفى ختام هذه المفاوضات تولى «عبدالمنعم مصطفى» كتابة التقرير الختامى تحت عنوان «تقرير عن نتيجة المفاوضات التى جرت فى رودس ابتداء من ١٢ يناير سنة ١٩٤٩ وحتى ٢٤ فبراير ١٩٤٩ بين بمثلى السلطات المصرية واليهودية لعقد هدنة عسكرية فى فلسطين .

وهكذا لم يكن «عبدالمنعم مصطفى» غريباً عن المفاوض الإسرائيلى، ولا عن الاعيبه ومناوراته وخبثه أيضاً!!.

وبعيداً هناك في لوزان جرت حوارات طويلة بين «عبدالمنعم مصطفى» و «إلياهو ساسون»!.

كانت حوارات بعيدة عن ضغوط الدبلوماسية والسياسة والياقات المنشأة .كانت أشبه بالفضفضة والحوار المفتوح، لكنها في نهاية الأمر كانت «حوارات سياسية» من الألف إلى الياء!!.

ولا أحد يعرف على الوجه القطع ما إذا كان «عبدالمنعم مصطفى» قد سجل هذه الحوارات في أوراق أو مذكرات أو تركها تتسرب من ذاكرته وعقله!!.

ُ ولا أحد يعرف هل كان «عبدالمنعم مصطفى» يكتب بفحوى مايجرى في لوزان ويرسل به إلى القاهرة أم لا!!.

كلها أسئلة لا أحد يدرى أية إجابات لها؟!.

وكان لابد أن تنقضى سنوات طويلة حتى يتاح لنا معرفة ماذا جرى فى لوزان بين عبدالمنعم مصطفى و إلياهو ساسون ا.

كانت المرة الأولى التى تنشر فيها أسرار الحوارات بين «عبدالمنعم مصطفى» و «ساسون» ضمن فصول كتاب «من رودس إلى جنيف» للكاتب اللبناني «عادل مالك» الذي صدر عن دار النهار عام ١٩٧٤.

كان أخطر فصول الكتاب إثارة ودهشة هو البرسائل التي كان يرسل بها «ساسون» من لوزان إلى «موشيه شاريت» وزير الخارجية الإسرائيلي!.

كان عدد هذه الرسائل ١٢ رسالة كاملة، لم تترك صغيرة ولاكبيرة جرت بين «ساسون» و «عبدالمنعم مصطفى» أو باقى أعضاء الوفود العربية إلا ورصدتها وسجلتها بالكامل.

وربما كان كتاب «عادل مالك» هو المصدر العربى الوحيد الذى كشف النقاب عن تفاصيل ماجرى فى لوزان، ورغم مرور كل هذه السنوات – عشرين سنة بالضبط – لم تستفز هذه الرسائل بمحتوياتها وأسرارها أحداً من الباحثين أو المعنيين بالسياسة بتكذيبها أو بتأييدها!!.

صدرت في صمت وطواها النسيان!!.

لكن يختلف الأمر تماما بالنسبة لإسرائيل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي «ديفيد بن جوريون» على معرفة بكل مايجري، ولم تكن رسائل «ساسون» غائبة عنه.

هذه الرسائل تجد لها متسعاً من مذكرات «بن جوريون» [يوميات الحرب] وطوال محادثات «إلياهو ساسون» مع «عبدالمنعم مصطفى» كان «ساسون» حريصاً على أن يبلغ ديفيد بن جوريون بتفاصيل هذه المحادثات عبر برقيات مطولة ورسائل مسهبة!!.

وفى مـذكرات «ديـفيد بـن جوريون» الـتى أسـماها (يـوميـات الحرب ١٩٤٧ – ١٩٤٩) سنجد بعض التفاصيل الهامة عما دار بين «ساسون» و «عبدالمنعم مصطفى».

في يوميات الثاني من يونيو ٤٩ (يوم الخميس) كتب «بن جوريون» يقول:

ليس جميع الجالسين في لوزان سوى أبواق لشخص ما ، ولايوجد أي عنصر مستقل، يزعم المندوب المصرى (عبدالمنعم مصطفى) أنه لايملك تفويضاً للبحث في السلام، بل في مسألة اللاجئين، أنهم يدركون أنهم خسروا الحرب، وخلال الأعوام العشرة المقبلة ستكون لنا اليد الطولى، إذا شئنا الذهاب حتى الليطاني والقنيطرة لكن إذا توسعنا سنختنق(!!).

حدّد «ساسون» لقاء مع «عبدالمنعم مصطفى» مندوب مصر ليوم أمس، ليس معروفاً بعد ماذا حدث هناك، وكان «لجون كمحى» حديث مع «منعم» هذا وقال:

- إن العرب سيصرون على إعادة اللاجئين العرب إلى إسرائيل!.
- وعندما قال له «كمحي» هذا مستحيل، يافا واللد وغيرهما أصبحت آهلة:

أجابه «عبدالمنعم مصطفى»: لايهمنها لو قتل اللاجئون جميعاً، هناك ما يكفى من العرب.

فى ذلك اليوم أرسل إ. ساسون من باريس تقريراً يتعلق باجتماعه إلى المندوبين من مصر والأردن.

وفي يوميات الخامس من يونيو ١٩٤٩ (يوم الأحد) كتب «بن جوريون» يقول:

أرسل «ساسون» برقية من باريس (٢/٦/٩) اجتمع في باريس إلى عبدالمنعم (مصر) ومندوب شرق الأردن. يستنتج من هذه المحادثات:

أ - تم التوصل بواسطة إنجلترا إلى اتفاق بين مصر وشرق الأردن على تقاسم جنوب أرض إسرائيل بينهما، وستحصل مصر على جنوب النقب ابتداء من بثر السبع، و سيحصل شرق الأردن على جنوب النقب ابتداء من غزة حتى مغدال والبحر الميت.

- ب أمريكا تعلم بهذا الاتفاق وتوافق عليه في جوهره لافي تفصيلاته!.
- ج إلى حين نجاحهما في تطبيق الاتفاق، توافق مصر وشرق الأردن على المحافظة على خطوط الهدنة، وتلتزمان عدم دخول مفاوضات منفردة مع إسرائيل.
- د مشكلة اللاجئين ليست سوى أداة تكتيكية للضغط على إسرائيل وامتلاك عطف العالم.
- برقية ثانية من ساسون في اليوم ذاته تتعلق بالحديث مع «عبدالمنعم» جرى الحديث في اللوتيري (مركز اليانصيب) تكلم «منعم» بصراحة:
  - ١ إن الدول العربية غير مستعدة في المرحلة الحالية لتوقيع صلح مع إسرائيل.
- ٢ إن لجنة التوفيق ستضطر إلى طرح كل اتفاق يتم التوصل إليه في لوزان
  للمناقشة في الأمم المتحدة وإقراره في سبتمبر ١٩٤٩، وفي حال إقراره
  سيصبح سارى المفعول من دون توقيع الفرقاء.
- ٣- بعد ذلك تستطيع إسرائيل بدء مفاوضات منفردة مع كل دولة عربية على
  حده، وتنشئ علاقات اقتصادية ودبلوماسية.
- ٤- إن الدول العربية مصممة على عدم الموافقة على أية حدود تتجاوز نوعاً وحجماً حدود ٢٩ نوفمبر (١٩٤٧) وإذا طالبت إسرائيل بالجليل الغربي والأوسط، ستضطر إلى التعويض في مكان آخر.
- إن مصر لن تتخلى عن غزة، كما أنها ستطالب بإصرار بالحصول على جنوب النقب ابتداء من المجدل حتى البحر الميت (مشروع برنادوت) وعلى حد قوله (أى عبدالمنعم) فإن الأمريكيين يؤيدون ذلك.
  - ٦- يرفضون مشروع أثريدج الخاص بغزة واللاجئين.
- ٧- إن موقف الدول العربية من إعادة اللاجئين موقف تكتيكي، فهذه المسألة لاتضغط على الدول العربية كثيراً، لأن من الواضح أن إسرائيل لن تقبل إلا قسماً صغيراً، وهناك مشاريع تنمية أمريكية.

٨- إن لدى الوفود تعليمات بعدم مغادرة لوزان إلا بعد أن تقترح لجنة التوفيق
 العودة.

٩ - إن كل ضغط يهدف إلى تغيير الموقف العربى يجب أن يكون موجهاً إلى
 الدول لا إلى الوفود العربية، لأن هذه لاتملك سوى سلطات محدودة.

انتهى ماكتبه «بن جوريون» في يوميات الخامس من يونيو (و لاحظ غرابة صدفة التاريخ) لكنه يعود في يوميات ٩ يوليو ١٩٤٩ ويكتب قائلا:

يعتقد «ساسون» أن لا أمل بالتقدم في «لوزان» يعتقد ساسون أن لاخوف من قيام العرب بمحاربتنا خلال 7-3 أعوام، حتى لو لم يحل السلام، إن بمثلى اللاجئين يضغطون على العرب ليعقدوا سلاماً، وبالتالى من أجل حل مشكلتهم، لكن ليس هناك دولة تريد أن تكون البادئة، كما أنه ليس هناك اعتراف، وحده (حسنى الزعيم) حاكم سوريا أذاع في حديث مع مراسل سويسرى أنه يريد السلام مع إسرائيل.

فى رأبى أن ثمة ضرورة للتمسك بهذا التصريح. إن مجرد حقيقة أن النزعيم مستعد لعقد هدنة تقضى بانسحاب كامل إلى خلف الحدود، يشكل دليلا على سبب رغبته فى علاقات جيدة بنا. هل بسبب النزاع مع العراق؟! كما أن مصلحة فرنسا صديقة حسنى الزعيم تتطلب سلاماً بين سوريا وإسرائيل، وإذا وقع خلال هذا الأسبوع اتفاق الهدنة بيننا وبين سوريا، فمن المرغوب فيه أن يتوجه ساسون إلى دمشق كى يتفحص الأرضية.

وهكذا لم يكن «ساسون» يتحاور مع «عبدالمنعم مصطفى» وحده بل إنه كان مطلوباً منه أيضاً جس نبض زعيم الانقلاب الجديد في سوريا «حسني الزعيم»!.

وتلك حكاية أخرى وكان «لعبدالمنعم مصطفى» رأيه وتحليله أيضاً!.

والآن إلى رسائل «ساسون» لوزير خارجيته «شاريت» بكل التضاصيل والأسرار التي حملتها!.

أرسل «ساسون» إلى وزير خارجيته ١٢ رسالة، كانت الرسالـة الأولى بتاريخ ٣١ يوليو ١٩٤٩، وكانت آخر رسالة تحمل تاريخ ٨ سبتمبر ١٩٤٩.

لم تتضمن الرسالة الأولى شيئا يذكر عن «عبدالمنعم مصطفى» لكنها تضمنت ماهمو أخطر وأكثر إثارة. لقد كشفت هذه الرسالة التي بعث بها «ساسون» عن تفصيلات الدور الذي لعبه المستشار الصحفى للملك «فاروق» وهو «كريم ثابت» وكان خافياً عن الكثيرين (راجع الفصل الأول).

وإلى رسالة ساسون «الثانية» والتي خصصها بالكامل «لعبدالمنعم مصطفى».

وكانت بتاريخ أغسطس ١٩٤٩.

كان «ساسون» حريصاً على أن يخبر وزير خارجيته بأنه بعد استئناف المحادثات في لوزان حدث تبدل كبير نحو الأفضل في موقف الوفد المصرى. فهو يبدو إيجابيا أكثر، ويتصل بي من حين لآخر «عبدالمنعم مصطفى» رئيس الوفد، ويسأل عن صحتى وصحة أصدقائي، ويقترح أن نلتقى، كما يسأل عما إذا كنا راضين عن مثوله أمام اللجنة وعن مثول زملائه أمام اللجنة العامة.

وهو (عبدالمنعم مصطفى) يذكر دائما عملنا الناجح والمشترك في رودس، ويقترح تجديد تلك الأيام في «لوزان»!.

ويعلق ساسون على إيجابية الموقف المصرى بقوله:

«يصعب على الآن تحديد ما إذا كان العامل الذى يدفع إلى هذا التبدل تكتيكياً ومخادعاً أم جدياً، إلا أنه في مطلق الأحوال يساعد كثيراً على تحسين الجو، وتوثيق العلاقات، وتوجيه المحادثات».

ثم يضيف «ساسون» في نفس الرسالة المؤرخة في أغسطس ١٩٤٩ قوله:

فى الاجتماع الأخير بين الوفود العربية واللجنة لبحث اقتراحنا حول حل شامل لقضية اللاجئين، فاجأها «عبدالمنعم» كلها فقد كان أول من بادر إلى الكلام فأعرب عن موافقته الشخصية على الاقتراح، وطلب إمهاله بضعة أيام للحصول على موافقة

حكومته، واضطر رؤساء بقية الوفود العربية الذين تحدثوا بعده، إلى أن يحذوا حذوه.

وفى نفس الرسالة يكشف ساسون عن أزمة خطيرة كادت أن تحدث بين الملك فاروق وبين عبدالمنعم مصطفى بسبب «ساسون» نفسه!!.

كانت الأزمة وحسب رواية إلياس ساسون لها جرت وقائعها على النحو التالى:

فى حديث دار منذ بضعة أيام بينى وبين عبدالمنعم - كنت قد أبرقت لك عنه بشكل خاص - روى محدثى القصة التالية لدى زيارته لمصر، أيام توقف عمل اللجنة استقبله الملك فاروق مدة عشرين دقيقة.

وقد اهتم الملك بمعرفة أمرين:

أ - لماذا يشكو منه أعضاء لجنة التوفيق الأمريكيون، ويطلبون استبداله؟.

ب - لماذا ينظهر سناسون تشاؤما، ويعتبر موقف الوفد المصرى سببا في فشل محادثات لوزان؟.

وردا على سؤاله: من أين لجلالته هذه المعلومات، حول تشاؤم ساسون ومخاوفه، أخذ الملك ورقة بيضاء من على مكتبه وناوله إياها قائلا: «خذ واقرأ» لقد كانت هذه رسالتي المعروفة إلى الكولونيل إسماعيل شرين، زوج الأميرة فوزية. وقد أعربت في هذه الرسالة، كما أذكر عن مخاوفي إزاء مصير محادثات لوزان، ودعوت شيرين كي يحضر إلى أوروبا لنتشاور معا.

وتابع عبدالمنعم قبصته قائلا: «سامحك الله على هذه الرسالة. لقد أحرجتنى، ولكن لما أعرف ثقة جماعتنا في مصر بك، رأيت ألا أعترض على أقوالك، أو أن أشكو منك، بل أن أجد ذريعة تمكننى من اصطياد عصفورين بحجر واحد:

أ – التخلص من الورطة بسلام.

ب- الوفاء بوعد قطعته للسيد شاريت، ولم أستطع الوفاء به حتى الآن.

قلت للملك: «كنت حريصاً قدر الإمكان، منذ وصولى إلى لوزان، على ، رؤية ساسون، وخلق انطباع لديه بأنه لامبرر للقاء بى. والسبب بسيط: فقد كا أخجل من أن أنظر إلى وجهه. ذلك أنه عندما كنا معا فى رودس، وعدت ، طريقه، السيد شاريت بأن أوصى حكومة مصر بأمرين:

أ - إطلاق سراح يعقوب وايزمن فورا بسبب مرضه الشديد والخطير.

ب-إطلاق سراح بقية المعتقلين اليهود تدريجياً. ولكنى لم أنجح في السو بوعدي، وهذا لايليق بي.

وأضاف عبدالمنعم: لدى سماعه جوابى الذى قلته بأسف وتواضع كبيرين. الملك رأسه وقيال: «لاتقلق، ستفى بوعدك فى أقرب وقت. قل لليهود فى لوزاد حكومتى تؤيد السلام والاستقرار فى الشرق بأسره، لكن ينبغى ألا يضغطوا علي لتوقيع معاهدة سلام، فذلك أمر لايمكن تنفيذه خلال الأشهر القريبة بسبب الواللا فى مصر والعالم العربى بأسره».

روى عبدالمنعم هذه القصة على مايبدو، ليثبت لى أنه لا أساس للشائعات بلغتنا، وتحدث عنها «صوت إسرائيل» وتتعلق باستعدادات مصر لتجديد الح عاجلا أم آجلا. «تشترى مصر فعلا، في الآونة الأخيرة، كميات كبيرة من الأسل لكن دون أية علاقة بالوضع في فلسطين، بل لأغراض داخلية وعربية محضة، وأجل إعادة تنظيم الجيش، والهيبة في المداخل والخارج على السواء».

وفي نفس هذه الرسالة الثانية أشار «ساسون» إلى باقى الموضوعات التى تتار الحديث مع «عبدالمنعم مصطفى» فقال:

لقد تحدث عبدالمنعم أيضا عن المشاورات العديدة التي أجراها خلال زيارته لمع مع رئيس الحكومة، ووزير الخارجية، ومندوبي الدول العربية، وعزام باشا، وكات ، الجميع كرأى فاروق، إنه لابد من إيجاد سبيل للتسوية، ومخرج مشرف. لكن الج

يتهموننا بأننا تـوجهنا إلى الهاشميين، وكأن بيننا وبين عبدالله اتـفاقيات سرية، سياسية وعسكرية، بمعرفة البريطانيين وموافقتهم.

ويبدو أن عبدالمنعم سمع عن رغبتنا في إجراء اتصال مع رئيس الجمهورية السورية، حسنى الزعيم، فقد أكد عدة مرات خلال الحديث،أن للملك فاروق، تأثيرا على الزعيم. وأن الزعيم نفسه رجل شجاع وجرئ، ولكنه أيضا – أضاف – متقلب ويصعب الاعتماد عليه بشكل كامل. ويصعب على عبدالمنعم مثلا، الجزم بأنه لاتوجد قوة أجنبية تقف من وراء الزعيم اليوم، وهذا الشكل يقلق مصر.

وتكلمنا، خلال الحديث، عن اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية. إن محدثى لايعلق على هذا الاجتماع أهمية كبيرة. كذلك تجدثنا عن الجمعية العمومية (للأمم المتحدة)، فقال إن في نيته أن يشرح للأمريكيين ضرورة العمل في لوزان، وكأنه ليس هناك جمعية عمومية. كذلك يستحسن الحيلولة دون أي صدام جديد بين عملي إسرائيل وعملى الدول العربية، على المنصات الدولية في ليك سكسيس وجنيف وأماكن أخرى.

وفى نهاية الرسالة كان «ساسون» حريصاً على إبلاغ «شاريت» بأمرين لهما دلالتهما:

- \* الأمر الأول هو أن عبدالمنعم مصطفى «يبعث بتحياته لشاريت وإلى أعضاء الوفد»!
- \* والأمر الثاني أن عبدالمنعم مصطفى استحلف ساسون بأولاده أن يحافظ على سرية لقائنا وحديثنا.

وفي ٣ أغسطس ١٩٤٩ كان «إلياس ساسون» قد كتب رسالته الثالثة إلى «شاريت» واختص الجزء الأكبر منها بالحديث عن «كريم ثابت» مستشار الملك، ثم تطرق الخطاب إلى رئيس الوزراء الجديد «حسين سرى باشا»، ورأى عبدالمنعم مصطفى فيه، وجاءت سطور رسالة «ساسون» بالنص كما يلى:

«وبناء على كلام «عبدالمنعم مصطفى» ، كان «حسين سرى باشا» رئيس حكومة مصر الجديد، بين أولئك الذين عارضوا، في حينه، اشتراك مصر في حرب فلسطين، وربط مصيرها السياسي بمصير الدول العربية. وهو اليوم أيضا بين أولئك الذين يعارضون تقوية الجيش المصرى، ويطالب بإنفاق عشرات ملايين الليرات على محاربة الفقر والأمية في مصر. وهكذا يمكن افتراض أن الأمر إذا وقع بين يدى «حسين سرى» سيجد آذانا صاغية وأيدى أمينة».

وفى نهاية الخطاب يؤكد «ساسون» لشاريت على أن: لاينزال «عبدالمنعم مصطفى» يتصرف بشكل جيد، ولايمر يوم دون أن يتصل بى هاتفياً مرة أو مرتين يسأل عن سير الأمور.

وبعد ٢٤ ساعة بالنضبط وبتاريخ ٤ أغسطس ١٩٤٩ كتب «ساسون» الرسالة الرابعة إلى شاريت، جاءت الرسالة بمثابة محضر الاجتماع الذي جرى بين ساسون وروبين شلواح (عضو الوفد الإسرائيلي) مع عبدالمنعم مصطفى.

هذه الرسالة بالتحديد ونظراً لأهميتها وخطورتها، فمن الضروري قراءتها كاملة، وجاءت الرسالة على النحو التالي:

موشيه العزيز. وافر التحية:

لقد تحدثت ورؤوبين، خلال ساعتين تقريبا، مع رئيس الوفد المصرى «عبدالمنعم مصطفى». وفى بداية الحديث، أعرب كل جانب عن رغبته فى السلام، وعن استعداده للمساعدة قدر المستطاع على دفع محادثات لوزان وإنجاحها. وتطرق الجانبان إلى الفوائد التى تنجم عن ذلك بالنسبة إلى مصر وإسرائيل والشرق بأسره، وإلى إمكانات التعاون فى المستقبل. والحق أن هذا الكلام كان عاما، إلا أنه كان هناك شعور بأنه لم يكن مجاملة ورياء، بل قيل عن يقين وإيمان.

لقد تطرق الحديث مثلا إلى الوضع السياسى والأمنى في الشرق الأدنى. واستنتج الطرفان أن الشرق لم يكن بحاجة إلى الاستقرار مثل هذه الفترة. وأن باستطاعة

إسرائيل ومصر، إذا توصلتا إلى تفاهم فيما بينهما، أن تقدما مساهمة كبيرة وبناءة في سبيل استقرار الشرق وتطويره وتقويته.

وتحدث «عبدالمنعم» عن مثوله أمام اللجنة وعن «موافقته دون تحفظ » على شرطينا المتعلقين ببحث قضية اللاجئين.

وكان مسرورا من أننا لانصر على توقيع معاهدات سلام في لوزان. وليس هذا مرونة من جانبنا، بل يدل على أننا نفهم الشرق والاتجاهات فيه، ونبحث عن سلام حقيقي لا عن قطعة ورق.

وعرض رؤوبين بناء على طلبه، تفاصيل الجلسة التى عقدناها مع اللجنة فى الثالث من الشهر الجارى، حول قضية اللاجئين، وأشار إلى مدى المساهمة من جانبنا فى سبيل حل شامل للقضية. وشرح له الدوافع التى حملتنا على إقرار هذه المساهمة، والعقبات الأمنية والاقتصادية وغيرها التى تجعلنا نعتبرها أقصى ما نستطيع.

لم يعترض عبدالمنعم على ذلك، لكنى أعتقد أنه لايمكن اعتبار صمته موافقة تامة، ولعله لم يجد مناسبا أن نناقش الأرقام ونحن نتكلم عن مبادئ وجهود مشتركة.

وسأل عما إذا كان باستطاعتنا أن نقدم له تفاصيل عن فئات اللاجئين الذين ننوى قبولهم، وما إذا كنا قد حددنا موقفا من هذا الأمر، فأجبنا أن خبراءنا يدرسون حاليا هذه المسألة وسيصل قريبا السيد ليفتيتس، رئيس الخبراء، إلى لوزان ومعه جميع التفاصيل المطلوبة. ولكننا - أضفنا- لانستطيع قبول رفض العرب الاجتماعات المشتركة، فهذه الاجتماعات ضرورية لمعالجة جوهر القضية، ولتحسين الجو العام في الدول العربية ولوزان. وقد وافق على ذلك، وتعهد ببذل المساعدة في هذا الصدد.

وتناول الحديث بعد ذلك موضوع الحدود. وأكدنا أنه يستحسن – وإن لم يحن الوقت لذلك – أن يدرك كل جانب وجهة نظر الآخر بأسرع ما يمكن. وكررنا شرح موقفنا بالنسبة إلى نقاش منفصل مع كل دولة عربية على حدة، وحاولت أن أثبت أن ذلك ليس منطقيا ومفيدا فقط، بل ينطوى على مصلحة حيوية لنا وللعرب أيضا. وقد وافق، ولكنه أضاف أن هناك بعض المسائل الموضوعية التي تحتم عليه الاستمرار في

المثول أمام اللجنة مع بقية رؤساء الوفود العربية، ومعالجة أمور لاتتعلق مباشرة بمصر، مثل: بروتوكول ٢١ آيار (مايو) (بروتوكول لوزان)، وتضويض قضية القدس والأماكن المقدسة إلى اللجنة، والمصير السياسي للأجزاء العربية في فلسطين، وغير ذلك، ولكنه سيأخذ موقفنا بعين الاعتبار، وسيحاول تكييف نفسه مع هذا الموقف. وسيستخدم جميع صلاحياته لدفع محادثات لوزان وإنجاحها.

ثم تحدثنا عن مطاليب بلده الإقليمية، وهو لاينكر أنه قال لنا خلال محادثات رودس إنه ليس لبلده أية مطامع إقليمية في فلسطين. لايزال هذا الموقف قائما، لكن العبرة التي انتهى إليها بلده من اشتراكه في حرب فلسطين، تحتم عليه الاهتمام بأمنه. وقد أجرت حكومته، خلال الأشهر الستة الماضية، استشارات بهذا الشأن مع عدد من الخبراء العسكريين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وبلجيكيين وسواهم فقالوا جميعاً إن على بلده:

أ - الاستمرار في الاحتفاظ بقطاع غزة.

ب - توسيع مساحة هذا القطاع من الجنوب والشمال على طوال الحدود المصرية.

ج - توسيع حدوده حتى البحر الميت، بناء على خط يشمل المجدل وبئر السبع.

د - أن يضم إليه النقب الجنوبي.

إن بلده بحاجة إلى (ج) و(د) لأغراض أمنية، وللاتصال المباشر أيضاً بالأردن وبقية الدول العربية. وليست هذه في الواقع المرة الأولى التي يثير فيها «عبدالمنعم» هذه المطاليب الإقليمية ، فقد سبق أن أثارها في الماضي مرات عديدة أمامي وأمام الدكتور «إيتان»، وكذلك أمام الزميل «طوبيا أرازي» (موظف في القسم السياسي في الوكالة اليهودية بين ١٩٣٨ - ١٩٤٨، ثم في وزارة الخارجية) في ليك سكسيس، ولكن الفرق هو التالى: في الماضي عرض مطالبه بشكل متصلب، وكشرط لايمكن عجاوزه لملتوصل إلى سلام بين إسرائيل ومصر، وعرضها هذه المرة بطريقة لبقة وبشكل يفتح بابا للمساومة. بدأنا مثلا بالاعتراض على افتراضات الخبراء وبشكل يفتح بابا للمساومة. بدأنا مثلا بالاعتراض على افتراضات الخبراء العسكريين، وشرحنا له أنه ينبغي عدم التحدث في ذلك، أجاب: ماذا تقترحون مقابل

ذلك؟ لنجد حلا وسطا. ولم نجب، بل واصلنا الحديث عن استحالة مطاليبه، فأدار رأسه نحوى، وكرر القول عدة مرات: جد لنا تسوية.

رأيت ورؤوبين عدم الاستمرار في الحديث حول هذا الموضوع والاكتفاء، في الوقت الحاضر، بما أسمعنا وسمعنا. سأحاول الاجتماع به قريبا، مرة أخرى، وجعله يسير في الاتجاه السليم إذا أمكن.

لم أحاول بعد الاتصال بعرب آخرين.

ثم جاءت الرسالتان «الخامسة والسادسة» من رسائل «ساسون» إلى «شاريت» وقد خلتا تماما من اسم عبدالمنعم مصطفى، لكنها تطرقت إلى موضوعات أخرى لاتخلو من الأهمية والخطورة (الرسائل منشورة ضمن ملاحق هذا الكتاب بالكامل).

أما الرسالة السابعة والتي كتبها «ساسون» بتاريخ ١٤ أغسطس ١٩٤٩، فلم يأت فيها ذكر «عبدالمنعم مصطفى» رئيس الوفد المصرى إلا في سطور قليلة تقول كلماتها:

أفكر فى دعوة «عبدالمنعم مصطفى» رئيس الوفد المصرى هذا الأسبوع، وسأحاول أن أعرض عليه إجراء مفاوضات مباشرة خارج كواليس لجنة التوفيق على غرار المفاوضات التى أجراها فى حينه الدكتور «إيتان» مع «فوزى الملقى». (وزير الدفاع الأردني).

إذا نجحنا في ذلك سنبلغك تلغرافياً ونطلب تعليمات.

وبعد ٤٨ ساعة تسلم شاريت الرسالة الثامنة (بتاريخ ١٦ أغسطس ١٩٤٩). من ساسون ، وكانت الرسالة بالكامل مخصصة لموضوع الانقلاب الذي حدث في سوريا [يقصد انقلاب حسنى الزعيم]، وكان واضحاً أن هذا الانقلاب المفاجئ كان عثابة «لغز» جديد!!.

وجاءت رسالة «ساسون» على النحو التالي:

تحدثت ورؤوبين اليوم نحو ساعة مع «عبدالمنعم مصطفى» ، بالنسبة إلى الانقلاب في سوريا، قال إنه من السابق لأوانه استخلاص أن يحدد في هذه اللحظة ما سيكون موقف بلده منهم. ولكن ، على قدر ما يعرف، لم تكن الأمور على ما يرام خلال فترة حكم المزعيم القصيرة. فقد ازداد الفساد وتغلغل حتى في منزله. وحصل (٠٠٠) سكرتيره (٠٠٠) في فرنسا على رشوة بعشرات الآلاف من الليرات لتوقيع اتفاقيات لشراء أسلحة. أضاف محدثنا: ولكن الأعضاء الأمريكيين في لجنة التوفيق في لوزان يأسفون جدا لما حدث في سوريا. ومنذ وقت قصير فقط توصلوا – على حد قولهم إلى اتفاق مع الزعيم لاستيعاب عدد كبير من اللاجئين، ومن الصعب أن يعرفوا الآن كيف ستطور الأمور.

وسأل «عبدالمنعم»، بعد ذلك عن رأينا في إثارة قضية فلسطين في الجمعية العمومية. قلنا إن هذه المحاولة ستعطل محادثات لوزان، وستعكر الجو، وستؤدى إلى تأزم العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل من جديد، وستزيد من آلام النازحين، وسترجئ التسوية النهائية إلى وقت بعيد. وشرحنا الفرق بين الحل المتفق عليه والحل المفروض، وقلنا إننا نفضل عدم إثارة القضية في الجمعية العمومية، حرصا على كل ذلك.

ورداً على ملاحظة محدثنا، قلنا إن الأمر يتوقف أساسا على موقف لجنة التوفيق. وأنها - بحسب ما نعرف- غير مخولة بوقف محادثات لوزان مادام الفريقان موافقين على استمرارها لإيجاد حل متفق عليه.

بعد هذا الحديث ، وجه إلينا محدثنا، بما يشبه المزاح ، السؤال التالى: هل تودون البقاء هنا في لوزان طوال الشتاء ؟ أجبنا: لا. ولكن لن نتردد إذا اقتضى الأمر ذلك.

وشكرناه على إثارة هذا السؤال، وقلنا إننا كنا نفكر، عند مجيئنا اليوم لنتحادث، في أن نعرض عليه محادثات منفصلة جدية خارج كواليس اللجنة، سواء واصلت هذه عملها أو أوقفته. إذا استمرت، فإن محادثاتنا المنفردة ستسهل عملها. وإذا توقفت سنضمن لأنفسنا مواصلة الاستيضاحات، والجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية نهائية.

وأجاب «عبدالمنعم»، دون تردد، أنه مستعد لذلك. وحددنا الاستيضاح الأول يوم الجمعة المقبل، ٢٠ من هذا الشهر. الموضوع الأول: المذكرة الأخيرة للجنة حول قضيتى السلاجئين والأراضى. ووافق معنا على أنه كان من الأفضل إعطاء أجوية متقاربة أو منسجمة إذا أمكن. وهو يرى مثلنا أن مثل هذه الخطوة قد يرضى اللجنة ويدفعها إلى مواصلة عملها.

وتحدثنا أيضاً عن اللجنة المشتركة التى تألفت أمس، لاستجلاء مسألة الأموال المجمدة، وطلبنا أن يصدر تعليمات إلى ممثله فى اللجنة ليكون مرنا جدا: أولا، أن يسعى لإنجاح عمل اللجنة. ثانيا، أن يبرهن أنه كلما جلس العرب والإسرائيليون حول طاولة واحدة وتناقشوا وجها لوجه، فإنهم يفهمون بعضهم أكثر فأكثر، ويتوصلون إلى حلول متفق عليها ومرغوب فيها. فوعد بالقيام بما هو مطلوب.

وخلال الحديث حلل عبدالمنعم موقف أعضاء اللجنة بالنسبة إلى الذهاب إلى الجمعية العمومية. والجدير بالذكر أنه تبوصل إلى نفس الاستنتاجات التى تبوصلنا إليها خلال المشاورات التى أجريناها منذ يومين مع «جدعبون رفائيل» والتى كتب إليك رؤوبين عنها بصورة خاصة، وأبلغنا «عبدالمنعم» أيضا، خلال الحديث، أن حكومته قبررت بفضل جهوده، منح تأشيرات دخول إلى ممثلينا في مؤتمرى الصحة والتغذية الدوليين اللذين سيعقدان قريبا في مصر، ومعاملتهم بكل لطف. وقد أبرقنا لك عن ذلك بصورة خاصة. كما أبرقنا بشأن اجتماع يوم الجمعة وطلبنا التعليمات.

جاءت الرسالة التاسعة من رسائل «ساسون» إلى «شاريت» خالية تماماً من أى ذكر لعبدالمنعم مصطفى ، وشسملت حواراته مع اللبنانى المحامى «غر الهوارى» ثم تأتى الرسالة العاشرة حافلة بالأسرار والمعلومات، وكانت الرسالة مؤرخة بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٤٩ وتقول:

قضينا -رؤوبين وأنا- يوم الجمعة، ١٩ من هذا الشهر، نحو سبع ساعات بصحبة «عبدالمنعم مصطفى» رئيس الوفد المصرى، في بلدة صغيرة بالقرب من لوزان تدعى

«لافيثيرت». وكان الغرض من الاجتماع الاستفسار مباشرة، عن مطاليب كل فريق، وعما إذا كان ثمة مجال لتسوية متفق عليها بيننا وبين المصريين. وكذلك لمحاولة تحديد وسائل استمرار المحادثات المباشرة في المستقبل، إذا ما اتخذت لجنة التوفيق قراراً بوقف المعمل في لوزان بصورة مؤقتة أو دائمة. وقد أجرينا، في الوفد، مشاورات قبل الاجتماع، وحددنا لأنفسنا بعض الأسس والمبادئ والمقترحات.

وفى بداية الحديث، طلب «عبدالمنعم» أن نكون صريحين، وأن يكشف كل فريق أوراقه. فهذا هو أسلوبه فى حياته الدبلوماسية. ثم دعانا لنكون البادئين. حددنا، على جدول أعمال، ثلاث نقاط للتوضيح هى: الحدود، السلاجئون، التعاون الاقتصادى. وأكدنا أننا نعتبره عمثل مصر، وليس عمثلا للعالم العربى، وأننا نريد أن نستجلى معه الأمور التى تخص إسرائيل ومصر فقط، لا العالم العربى بأسره، فوافق.

وشرح «رؤوبين» أهمية النقب بالنسبة إلينا من جميع المنواحي، وحاول أن يبرهن أنه لا أساس لمطالبة مصر بالنقب لدواعي الأمن أو الامتداد الإقليمي، حتى لو حاولت مصر الحصول على النقب فلن تضمن أمنها من جانب إسرائيل. وفي ختام كلامه، توصل رؤوبين إلى استنتاج أن الطريق السليم إلى ذلك هو: اتفاقية عسكرية بين إسرائيل ومصر.

وقد اقترح من أجل ذلك، إجراء تموضيحات ومشاورات بين عسكريينا وعسكريين وعسكريين وعسكريين التي افتراضات الخبراء العسكريين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين، التي أشار إليها «عبدالمنعم» في حديث سابق، ورفض خطتهم الدفاعية من أساسها.

وبعد ذلك، دار نقاش استغرق ساعات اللقاء، ولم يسفر عن أية نتائج إيجابية. بل على العكس، فقد أظهر أن البعد شاسع بين وجهات نظر الفريقين. وأظهر أيضا أنه حدث تغير نحو الأسوأ في موقف مصر في الأيام الأخيرة. وقد اتضح في أثناء الحديث أن «عبدالمنعم» أجرى محادثات مع «بورتر وروكويل»، ويبدو أن الأول قال: كيس هناك احتمال لانتزاع النقب من إسرائيل، أما جزء منه فنعم.

وقال «عبدالمنعم» رداً على كسلام رؤوبين، إنه لاحاجة إلى مشاورات عسكرية. فالسياسيون هم الذين يحددون، وبصورة عامة، سياسة الدولة لا العسكريون، فوظيفة هؤلاء تنحصر في التنفيذ فقط. إذ يطلب منهم إذا ما هاجمت دولتهم أو هوجمت، وضع خطط الهجوم أو الدفاع وتنفيذها. وهو يأسف كثيراً عندما يرى رجال الجيش في سوريا يتدخلون في الشئون السياسية، ويحاولون فرض سلطتهم على شعبهم، في سوريا يتدخلون في الشئون السياسية، ويحاولون فرض سلطتهم على شعبهم، في الشئون السياسية ويحاولون فرض سلطتهم على المعبهم، الدولة ويحرمها الاستقرار. هذا أولا، وثانيا: أن السياسة المصرية قائمة على أمرين:

أ - إقامة حاجز بين إسرائيل ومصر، وبينها وبين شرق الأردن. ويمكن تحقيق ذلك بجعل النقب، الشمالي والجنوبي، عربيا. عربيا فلسطينيا، وليس عربيا مصريا، أو عربيا أردنيا.

ب - تحسين العلاقات السياسية والأقتصادية بإسرائيل تدريجيا. مثلا: يسمح اليوم لمندوبي إسرائيل بدخول مصر والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي تعقد في الإسكندرية أو في أية مدينة مصرية أخرى، وغدا يلغى تفتيش السفن التي تمر في قناة السويس في طريقها إلى إسرائيل، ويسمح بعد غد، بالتجارة المحدودة، ثم الحرة بين إسرائيل ومصر، وهكذا لن تمر بضع سنوات، إلا وقد قامت علاقات طبيعية بين البلدين. وستدرك مصر، بمرور الزمن، أن إسرائيل أصبحت دولة دائمة، وأنه ليست لها أية خطط عدوانية، وسينسي الجمهور المصري أحداث السنة الماضية الكئيبة.

وأضاف «عبدالمنعم»: أن إقامة الحاجز بين إسرائيل ومصر في النقب بأسره، سيساعد ضمنا على أمرين آخرين:

١ - توطين جزء كبير من اللاجئين في فلسطين بالذات.

٢ - جعل الأجزاء العربية من فلسطين جديرة بالاستقلال ، الأمر الذي سيمنع شرق الأردن من أن يضم إليه المثلث الفلسطيني، وسيساعد على المحافظة على الوضي الراهن في العالم العربي.

وهو يؤمن بأنه يمكن، بمساعدة الدعم المالى، الأمريكى أو الدولى، توطين جميع اللاجئين الموجودين فى غزة ومصر والذين يصل عددهم، بحسب تقديره، إلى ٢٦٠ ألف نسمة، فى النقب، خصوصا النقب الشمالى الصالح بكامله للزراعة. ويصبح بالإمكان، إذا دعت الضرورة، نقل لاجئين إليه من أماكن أخرى. هذا أولا، وثانياً: بجعل النقب بأسره عربيا، وضمه إلى المثلث، سيكون بالإمكان تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر فى ٢٩ تشرين الثانى (نوفمبر) بشأن إقامة دولة عربية مستقلة فى جزء من فلسطين، والحقيقة أن مثل هذه الدولة ستحتاج، فى سنواتها الأولى إلى مساعدة مالية دولية وعربية، لكن لاشك فى أنها ستتمكن من أن تعيل نفسها بنفسها، بعد مضى بضع سنوات.

وعندما أشرنا إلى أن معظم النقب يهودى بحسب مشروع التقسيم الصادر في ٢٩ تشرين الثانى، أجاب أن هذا صحيح. لكن من الواضح له أن إسرائيل لن تتخلى عن الجليل الذى هو عربى بحسب التقسيم. وعندما شرحنا له ألايتوقع أن تتخلى إسرائيل عن شبر واحد من الأرض فى النقب، قال: إذا كان هذا هو الوضع، فلن يكون هناك أى أساس للتفاهم المباشر بين إسرائيل ومصر، ويستحسن إذن طرح الموضوع على الجمعية العمومية لحسمه. وأضاف أنه يأمل، إذا ما اتخذت الجمعية العمومية قراراً لصالح إسرائيل، أن تخضع مصر، وتوقف مطاليبها، وتجلو من غزة وضواحيها، وتعود إلى حدودها السياسية. ولكن -أضاف لن يكون هناك احتمال للتفاهم والسلام والتعاون بين إسرائيل ومصر. ليس هذا فقط، بل ستبقى جميع احتمالات استمرار الحرب بين البلدين قائمة.

وهناك ثار قليلا وقال: فلتفهموا أن مصر لاتريد حدوداً مشتركة مع إسرائيل. ولو لم تقم إسرائيل لكانت مصر سعيدة. وقد فعلت كل ما في وسعها لتحول دون قيامها. وهي مقتنعة أن دولة إسرائيلية غريبة عن العرب في كل شئ، داخل المحيط العربي، ستبقى حتما عاملاً دائماً للنزاعات والتعقيدات وعدم الاستقرار في الشرق. وأضاف: ربما كانت مصر مخطئة في تقديراتها لطبيعة إسرائيل ونواياها. لكن من

المستحيل أن يقتلع، بالكلام فقط، اعتقاد مصر الخاطئ، على الأقل خلال فترة قصيرة. وقد شرح جميع هذه الأمور أكثر من مرة لاثريدج وبورتر ولكل أمريكى آخر تحدث إليه، كما أنه شرح للأمريكيين أن على الولايات المتحده، إذا أرادت أن تعيد ثقة العالم العربى بها وتوفر الاستقرار في الشرق الأدنى على مدى الأيام، الاهتمام بألا تصبح إسرائيل دولة كبيرة، وألا تكون قوية، وألا يكون فيها عدد كبير من السكان اليهود. كما شرح لهم أن مصر لن تشعر، في قرارة نفسها ، بأنها آمنة ومحصنة، وعلى حدودها في النقب ثلاثة أو أربعة ملايين يهودي، كلهم ذوو ثقافة ومبادرة، وكلهم مستعدون للتضحية بأنفسهم.

وعندما شرحنا له أنه لايوجد أى أساس لمخاوف مصر، ولايوجد خطر اجتماعى أو عسكرى أو اقتصادى عليها من إسرائيل، قال إن المستقبل وحده سيثبت ذلك، لكن على مصر، كدولة مستقلة ، أن تأخذ فى الحسبان، ليس فقط «الاحتمالات المضيئة» بل «الاحتمالات المظلمة» أيضاً، وإلا فإنها ستخطئ بحق نفسها وأمام التاريخ . انتهجت مصر، عندما قررت منذ سنة ونصف السنة محاربة إسرائيل، سياسة متسرعة وغير مدروسة، والآن، حان الوقت لتجرى حسابها وتدرس مصالحها. وعندما قلنا له إننا سنتصرف فى الجمعية العمومية، بشكل مختلف، إذا حسمت الأمر لصالح مصر بالنسبة إلى قضية النقب: سنتمرد، ولن نتحرك من النقب لأنه حيوى جدا لنا، قال: افعلوا ما ترونه حسنا فى نظركم، فلكل طريقته فى حياته الخاصة والعامة.

لم يمكننا هذا النقاش حول النقب من أن نبحث مع محدثنا في المشكلات الأخرى. وعندما حاولنا أن نفعل ، قال إنه لافائدة من ذلك.

وعندما اقترحنا تحديد اجتماع آخر، قال إنه مستعد للاجتماع بنا في كل وقت. لكن، إذا كان هذا هو موقفنا، فمن الأفضل الاجتماع للتحدث في مواضيع مختلفة لا في الشئون السياسية. إلا أنه وعد بأن ينقل إلى حكومته مضمون حديثنا نصا وروحا.

باختصار شديد كان «عبدالمنعم مصطفى» على حق عندما اعترف لساسون أن مصر كدولة مستقلة عليها أن تأخذ في الحسبان ليس فقط الاحتمالات المضيئة، بل المظلمة أيضاً!!.

وعندما لم يجد أية فائدة في زحزحة الموقف اليهودي قال بحسم لساسون: من الأفضل أن نتحدث في مواضيع مختلفة لافي الشئون السياسية!!.

ونصل إلى واحدة من أخطر الرسائل التى بعث بها «ساسون» إلى «شاريت» وهى رسالته رقم «١١» فى هذه الرسالة يبدو واضحاً جداً انزعاج «ساسون» من عدم وجود مايبرر تسرع فاروق لعقد حلف مع إسرائيل، لأنه يريد أن يبدو كبطل قومى، لقد توصل «ساسون» إلى هذه النتيجة فى أعقاب حواراته الطويلة مع «عبدالمنعم مصطفى» وإلى رسالة ساسون الحادية عشرة والتى بدأها كما يلى:

لوزان ۲۹-۸-۱۹۶۹.

إلى موشيه العزيز وافر التحية:

(T) كما وجدت صعوبة في الماضي- أي قبل نحو شهر- في أن أفهم معنى التغيير نحو الأحسن الذي حدث في موقف مصر منا، أجد صعوبة اليوم في فهم معنى موقف مصر الجديد والمفاجئ منا، الذي عبر عنه عبدالمنعم في حديثه الطويل الأخير إلينا.

أعتقد أنه لم يكن للمصادفة أى دور، لا فى الماضى ولا اليوم، ربما جاء التغيير بمرور الزمن ونتيجة للظروف. ذلك أنه، عندما استؤنف العمل فى لوزان، كان وضع الملك فاروق سيئا للغاية، سواء فى الداخل أو فى الخارج، فى الداخل، لم تكن حكومته تمثل الشعب المصرى، ولم تكن مقبولة منه، كانت هذه «حكومة شرطة» حكمت بالقوة. فقد اضطهدت خصومها واعتقلتهم، وكانت تحمى نفسها برجال الشرطة والمدافع. وفى الخارج كان الملك على خلاف مع قوتين كبيرتين: الكتلة الهاشمية فى العالم العربى، والكتلة البريطانية فى العالم الديموقراطى. وعملت هاتان الكتلتان على اخضاعه وربطه بعجلتيهما بجميع الوسائل المتوافرة لهما.

لكن الوضع اليوم تبدل كليا تقريبا. ففي الداخل، لدى فاروق اليوم حكومة ائتلافية تمثل تقريبا جميع التيارات السياسية في البلد، وعلى رأسها «الوفد» وتريد أن

تجرى للشعب المصرى انتخابات برلمانية حرة، تمكنه (فاروق) من استعادة السلطة. وفى الخارج علاقاته بالهاشميين والبريطانيين آخذة فى التحسن من يوم إلى آخر. والدليل على ذلك الزيارتان الأخيرتان اللتان قام بهما الملك عبدالله ونورى السعيد إلى الإسكندرية، ومحادثاتهما الطويلة مع زعماء الحكومة والبلاط: عبدالرحمن عزام وسياسيين آخرين. كذلك الزيارات المتتابعة التى يقوم بها عبدالفتاح عامر ، مندوب مصر فى لندن، إلى وزارة الخارجية البريطانية.

وأعتقد أن ثمة سببين حملا البريطانيين وحلفاءهم المخلصين ، الهاشميين، على تحسين علاقاتهم بالملك فاروق:

- (١) الاستنتاج الذى توصل إليه ممثلو انجلترا فى الشرق خلال مشاوراتهم الأخيرة فى لندن، إنه ينبغى تكتيل العالم العربى من جديد وربطه بالعبجلة البريطانية، ومن أجل ذلك يجب إيجاد وسيلة للتفاهم والتعاون مع مصر.
- (۲) الانقلاب الجديد في سوريا الذي أسقط حسنى الزعيم، الذي كان قد أخذ على عاتقه محاربة الهاشميين والنفوذ البريطاني في الشرق، وحل في الحكم رجال جدد يرون أن مهمتهم الأساسية هي المحافظة على الوضع الراهن في العالم العربي وعدم تفضيل دولة على أخرى في علاقاتهم الخارجية. مثلا: مصر على شرق الأردن، أو فرنسا على بريطانيا.

واضح، من هذا الوضع، أنه ليس ثمة مايبرر تسرع فاروق لعقد حلف مع إسرائيل، بصورة أو بأخرى. ويبدو أنه يعتبر اليوم أن عليه الظهور مرة أخرى كبطل قومى، وتزعم أولئك السياسيين العرب الذين يواصلون الحديث عن مقاطعة إسرائيل وعن الحرب الباردة ضدها.

إننا ننتظر عودة «روبين» لنطلع على تعليماتك الجديدة، خصوصاً لمناسبة تصفية عملية لوزان في هذه الأيام!.

ونصل إلى آخر رسائل «ساسون» إلى شاريت!!.

كانت الرسالة رقم ١٢، وفي هذه الرسالة أسهب «ساسون» في وصف المشاعر واللحظات الحميمة التي تخللت لقاءه مع «عبدالمنعم مصطفى» فقد كان الحديث على حد قوله «حديث وداع» بينهما!!.

اعترف عبدالمنعم مصطفى لساسون بأنه سوف يستقيل نهائياً من العمل السياسى، ثم يتفرغ لزراعة أرضه، كانت الرسالة مؤثرة وهامة ومن الضرورى قراءتها كاملة!.

وجاءت رسالة ساسون على هذا النحو:

لوزان ۸/ / ۹/ ۹۹۹۹.

إلى موشيه العزيز وافر التحية.

تحدثت اليوم مدة ساعة إلى «عبدالمنعم مصطفى» رئيس الوفد المصرى. وكان حديث «وداع» إذ أنه سيعود، بعد بضعة أيام، إلى بلده ليقدم إلى حكومته تقريراً عن محادثات لوزان، ثم يستقيل ليس فقط من رئاسة الوفد، بل من الحدمة الرسمية كلياً، إنه يعمل في وزارة الخارجية المصرية منذ ٢٥ سنة، ويحق له أن يطلب إحالته على التقاعد. وهو يرغب في أن يتفرغ لزراعة أراضيه وأراضي عائلته، وفي الوقت نفسه لتأليف كتاب عن مشكلة فلسطين. وقد وعد بأن يكون موضوعيا مائة بالمائة.

إنه لايعرف، حتى الآن، أية طريق سيسلك فى العودة إلى بلده، طريق اسطنبول أم باريس، إذا سلك الطريق الأخيرة – وهذا يتوقف على التعليمات التى سيتلقاها، خلال هذه الأيام، من حكومته – فسيكون مستعداً وبطيبة خاطر، أن ينتظر بضعة أيام فى باريس ليراك، وليطلعك على رأيه فى محادثات لوزان، وعلى مطاليب مصر النهائية، وليستمع إليك، ثم ينقل ماترغب فى قوله إلى حكومته.

فى مستهل الحديث، كان عبدالمنعم غاضباً على العالم كله. كان غاضباً على أعضاء لجنة التوفيق الذين لم يظهروا أبدا كمحايدين، لا فى المحادثات الخاصة ولا الرسمية، بل بحث كل منهم قبل أى شئ عن مصلحة حكومته. وكان غاضباً على رؤساء الوفود

العربية الذين صرفوا اهتماما شديداً ووقعاً طويلاً إلى المسارح والملاهى وعلى «فتيات سويسرا الشقراوات» أكثر مما صرفوا على العمل الذى حضروا من أجله إلى لوزان، أضف إلى ذلك أنهم صوتوا من أجل نقل عمل اللجنة إلى نيويورك وليك سكسيس وفضلوا، حلاً مفروضاً على حل متفق عليه، ليتمكنوا من الحضور إلى أمريكا، ومشاهدة بلد غربي جديد، و «فتيات جديدات».

وهو غاضب على الأمريكيين عامة، الذين يظهرون في كل مكان كأسياد العالم، مدعين أنهم يريدون مصلحته، بينما هدفهم الأساسي هو السيطرة عليه واستعباده لدولاراتهم. وكان مضطرا كرئيس للوفد المصرى، إلى أن يرحب بلجنة المسح الدولية في كل مكان، وكأنها جاءت لتطوير الشرق العربي، والمساعدة على حل مشكلة اللاجئين. ولكنه، كمصرى قومي، كان عليه أن يتور على النوايا الإمبريالية الأمريكية المستترة وراء لجنة المسح الدولية، والتي تهدف إلى منح الحق في موطئ قدم قانوني ثابت «لغلاة المستغلين ومصاصى الدماء»، رجال الغرب، في الشرق العربي. إنه غاضب على الدول المعربية التي هزمت في حربها ضد إسرائيل، وترفض الاعتراف بهذه الحقيقة الأبدية. وكان على هذه الدول المهزومة أن نفعل أحد أمرين: إما أن تخضع وتقبل شروط الإسرائيليين، أو أن تحارب من جديد وتزيل الوصمة عن جبينها. ولكن من غير المعقول، على الإطلاق، أن تتنكر للحقيقة وتتقدم بمطاليب متطرفة كجائزة على فشلها، وهذا هو البرهان الأكيد عن عدم النضج السياسي الكامل. وهو لايريد، كرجل يحترم نفسه، أن يظل شريكا في «سياسة منحطة أو غريبة كهذه». وسيسجل كل هذا في كتابه عن فلسطين. وهو غاضب على إسرائيل أيضا التي تتحدث ، بحسب رأيه، عن السلام «بالكلام فقط» ، «إنها تظهر في كل مكان كمنتصر يعتمد على قوته فقط». ونحن لانحاول - على حد قوله - أن ندرك فداحة الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى العالم العربي، وأن نجد لها العلاج المطلوب.

بعد كل هذا الكلام، انتقلنا إلى الحديث بهدوء عن عمل لجنة التوفيق، وقد اتضح أنه متفق معى على ضرورة بذل الجهد لتأجيل موعد انعقاد اللجنة في نيويورك.

والاستئثار بالضرورة على مشكلة فلسطين في الجمعية العمومية، سيؤدى دون شك إلى تأزم العلاقات من جديد بيننا وبين العالم، وستتحول الجمعية إلى منصة خطابه للإسرائيليين والعرب الذين يتنافسون فيما بينهم، ويهاجمون ويشتمون بعضهم بعضا. لقد تحدث عن ذلك إلى بواسنجيه، وروكويل، ويلطشين، واقترح عليهم عقد اجتماع جديد للجنة، بعد أن تنهى لجنة المسح الدولية عملها، ولكن عبثا، فقد أصروا على رأيهم. وكان بإمكانه مواصلة الضغط لو وجد تأييدا من رفاقه بقية رؤساء الوفود العربية، إلا أن هؤلاء لم يؤيدونه. ليس هذا فقط، بل إنهم انتقدوا أيضاً موقفه وناقشه ه فه.

وهو لايزال يأمل فى إمكان التأثير على حكومته كى لاتستجيب بسرعة لدعوة اللجنة إلى الحضور إلى نيويورك، ولتحاول إقناع الدول العربية بقبول موقفها. على أى حال، سيبذل جهده لترسل حكومته تعليمات إلى وفدها فى ليك سكسيس ليكون لبقا فى مناقشاته مع وفد إسرائيل، ويقلل من الكلام قدر الإمكان.

فى نهاية الحديث، تكلمنا عن رد الوفود العربية على مذكرة اللجنة الدبلوماسية فى ١٥ آب (أغسطس). وهو موافق على أنها بالغت فى مطاليبها الإقليمية. لم يكن بإمكانها التصرف بشكل آخر لتحقق جميع مطاليبها وتظهر متراصة «ككتلة واحدة». ولكن ليست هذه كلمة العرب الأخيرة. وليست هذه على أى حال، كلمة مصر الأخيرة.

ورداً على سؤالى إذا كان مستعدا للانتقال إلى باريس ليتابع معنا محادثات شخصية، أجاب أنه لو كان يرغب في الاستمرار في الخدمة الحكومية لفعل ذلك بسرور، لكنه وعد بأن يقدم اقتراحي إلى حكومته.

وأشار أن باستطاعته اقتراح ذلك مباشرة على «صديقى» في مصر.

وطلب منى، خلال الوداع، أن أنقل تحيته إلى جميع أعضاء وفد إسرائيل الحاليين والسابقين. كما طلب منى أن أدرك أن الصداقة التى قامت بيننا قوية، وأن أعتبره دائما الشخص المستعد للمساعدة في كل وقت وأوان.

انتهى ماكتبه «ساسون» إلى شاريت، لكن أخطر وأجمل ماينسبه «ساسون» إلى عبدالمنعم مصطفى هو أنه «كمصرى قومى كان عليه أن يثور على النوايا الإمبريالية الأمريكية» كما أنه «غاضب على الدول العربية التى هزمت فى حربها ضد إسرائيل وترفض الاعتراف بهذه الحقيقة»، وهو أيضا غاضب على رؤساء الوفود العربية الذين صرفوا اهتماماً شديداً ووقتاً طويلاً إلى المسارح والملاهى مع فتيات سويسرا الشقراوات»!!

ماجري في «لوزان» يستحق القراءة الهادئة، والتأمل الأكثر هدوءاً!.

عبر صفحات كتاب ١٩٤٩ الإسرائيليون الأوائل للكاتب الصحفى توم سيغف نرصد ماجرى! كتب توم سيغف يقول مايلى:

فى أحد أيام النصف الثانى من أغسطس ١٩٤٩ سافر «إلياهو ساسون» و «رؤوبين شيلواح» (رئيس دائرة المعلومات التابعة لإدارة الوكالة اليهودية) إلى «لافرايت» وهى بلدة صغيرة بالقرب من لوزان، من أجل التفاوض مع رئيس الوفد المصرى «عبدالمنعم مصطفى» إلى محادثات الصلح. وقد استمرت محادثاتهم سبع ساعات تقريباً. كما وصفها «ساسون» فى إحدى الرسائل [الرسالة رقم ١٣] التى اعتاد إرسالها بانتظام إلى «موشيه شاريت».

لم تكن هذه المحادثات هى الأولى التى تجرى بين الإسرائيليين والدبلوماسى المصرى (عبدالمنعم مصطفى) غير أن سيرها ومضمونها ونتائجها عكست جيداً وضع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. فقد كان هناك اتصال و «اعترف» العرب بدولة إسرائيل، كما كان هناك استعداد مبدئى للبحث فى السلام، لكن إسرائيل رفضت الشروط. /

طالب المصريون بأن يصبح «النقب» مع الضفة الغربية دولة عربية مستقلة، تشكل حاجزاً بين إسرائيل ومصر، وبين مصر وشرق الأردن، وأوضح «عبدالمنعم مصطفى» أن إقامة هذا الحاجز بين إسرائيل ومصر في كل النقب سيتيح توطين قسم كبير من

اللاجئين في أرض إسرائيل بينهم نحو ٢٦٠ ألف لاجئ يقيمون في مصر وقطاع غزة، وربما يصبح في الإمكان نقل المزيد من اللاجئين إلى هناك من أماكن أخرى.

وحسب مايقول المؤلف «توم سيغف» فإن الدبلوماسى المصرى «عبدالمنعم مصطفى» قال:

"إن النقب الشمالي صالح للاستيطان كله، وبمساهمة مالية من الولايات المتحدة ومن دول عربية، يصبح في الإمكان تنفيذ المشروع، ولقد رأى في المشروع ميزة كبرى يمكن أن يُعرض كتحقيق لمشروع التقسيم المؤرخ في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧، واقترح في مقابل ذلك اتفاقاً للسلام».

وقام «ساسون» و «شيلواح» بلفت انتباه «عبدالمنعم المصرى» إلى أن مشروع ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ للتقسيم وضع النقب ضمن حدود الدولة اليهودية.

ورد عبدالمنعم المصرى بأنه يعرف ذلك، غير أن المشروع أعطى العرب الجمليل، ومن الواضح له أن إسرائيل لن تتخلى عن الجليل.

وأجاب «ساسون» و «شيلواح» بأن إسرائيل لن تتخلى حتى عن شبر واحد في النقب أيضا.

واعتبر "عبدالمنعم المصرى" أنه في هذه الحال ليس هناك أي أساس للتفاهم بين الدولتين، ومن الأفضل أن تمثلا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووعد بأن توافق مصر على قرار الجمعية العامة، وأن تجلو عن غزة لو طلب منها ذلك، لكن عندها لايظل هناك أي أمل بالتفاهم أو بالسلام والتعاون بين الدولتين!.

واختتم «عبدالمنعم مصطفى» كلامه بتحذير مؤداه: «ويمكن أن تنشب حرب بينهما، لكن ليست حرب بنادق ومدافع بل حرب باردة: حرب سياسية واقتصادية».

ولاحظ: «إلىاهو ساسون» أن «عبدالمنعم المصرى» ثار بعض الشيئ عند هذه النقطة، ومضى «عبدالمنعم مصطفى» يقول:

- افهموا أن مصر لاترغب في حدود مشتركة مع إسرائيل، ولكانت- مصر- سعيدة لو لم تقم إسرائيل، فلقد فعلت كل شئ من أجل منع إقامتها.

إن مصر مقتنعة بأن دولة إسرائيلية ستكون غريبة عن العرب في كل شئ، وبأنها ستشكل داخل المحيط العربي - وبالضرورة عنصراً دائما للنزاعات والتعقيدات وعدم الاستقرار في الشرق.

وأضاف «عبدالمنعم مصطفى» إلى ماسبق قوله:

"يمكن أن تكون مصر مخطئة فى تقدير نيات إسرائيل وعقليتها، لكن من غير الممكن، وعلى الأقل فى هذه الفترة اقتلاع هذا التفكير غير السليم من عقل مصر بالكلام فقط. أن مصر لن تشعر بالاطمئنان والمناعة وعلى حدودها فى النقب ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين يهودى كلهم مثقفون وأصحاب مبادرة ويتمتعون بروح التضحية»!!.

ولذلك كله دعا «عبدالمنعم مصطفى» إلى «إقامة دولة فاصلة عربية فلسطينية فى النقب» وحسب ما يقول مؤلف الكتاب أيضاً: فإن الإسرائيليين حاولوا إقناع «عبدالمنعم مصطفى» بخطئه وضلاله، وقالوا له إنه لا أساس لمخاوفه، غير أن «عبدالمنعم المصرى» كرر أنه يمكن أن يكون على خطأ، لكن يجب أن تأخذ مصر فى حسابها أسوأ الاحتمالات، وأوضح الإسرائيليون أنه إذا قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعطاء النقب للمصريين، فستخذلها إسرائيل لأن النقب حيوى جداً بالنسبة إليها.

وقال «عبدالمنعم المصرى» افعلوا ما يحلو لكم».

وقال: «ساسون» إن هذا النقاش مع محاورنا - يقصد عبدالمنعم مصطفى - فى شأن النقب لم يمكنا من مناقشة مشكلات أخرى، وعندما حاولنا ذلك قال: إنه لا فائدة منه، وعندما أردنا موعداً آخر للقاء قال إنه مستعد للاجتماع إلينا فى أية ساعة، لكن مادام هذا هو موقفنا فالأفضل الاجتماع للحديث عن أى شئ ماخلا الأمور السياسية.

- -

ولم يترك عبدالمنعم مصطفى ورقة واحدة تشير إلى لقاءاته مع «ساسون»!.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وليس معروفاً أيضاً ماذا جاء في التقرير الذي كتبه إلى وزارة الخارجية عن محادثات لوزان!!.

ورحل الرجل ومعه كل الأسرار والألغاز!!.

لكن حكاية ساسون لم تنته عند هذا الحد! !.

كان أخطر لقاءاته على الإطلاق وأكثرها إثارة مع الملك «عبدالله» ملك الأردن! [وتلك حكاية أخرى]!.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللك عبدالله ساسون في قصر اللك «.. فشسل.. إلياهو ساسون» في الوصول إلى «الملك فاروق»، لكنه نجيح في الوصول إلى الملك: عبدالله ملك الأردن وجد الملك حسين!!

كان أقصى ما استطاعه «إلياهو ساسون» في جولاته المكوكية بين القاهرة وبعض العواصم الأخرى أن يلتقى برئيس وزراء مصر «إسماعيل صدقى باشا» و«رئيس مجلس الشيوخ د. محمد حسين هيكل باشا» و«كريم ثابت» المستشار الصحفى للملك فاروق.. وخارج القاهرة التقى «بعبدالمنعم مصطفى».

لكن «إلياهو ساسون» نجح فى اتصاله بالملك «عبدالله» واستطاع تحويل هذه الاتصالات إلى علاقة وثيقة وصداقة حميمة بلغت ذروتها عندما سافر لمقابلة الملك «عبدالله» فى قصره بعمان ويقدم له هدية بمناسبة تتويجه ملكا، وكانت الهدية مبلغاً نقدياً قيمته ستة آلاف جنيه!!

لم يكن «إلياهو سناسون» غريبا عن الملك عبدالله. بل كنان صديقه الحميم!! والواسطة القديمة للتفاهم بين الملك عبدالله واليهود(!!)

وحسب رأى الكاتب الإسرائيلي. « توم سيغف» فقد كان ساسون «يتصرف كأهل البيت في العواصم العربية»!!

كانت جريدة «أخبار اليوم» أول من أزاح الستار عن لقاءات «إلياهو ساسون» مع الملك عبدالله!

صدرت «أخبار اليوم» في ١٨ مارس ١٩٥٠، ونشرت صورة لبعض خطابات الملك إلى قادة إسرائيل، وخطابات من قادة إسرائيل إلى الملك عبدالله!

وكتبت أخبار اليوم تقول: «وأولى هذه الوثائق الخمس التى تعتبر أخطر ما نشر من أسرار السياسة العربية، خطاب بخط يد «المسيو إلياس ساسون» الذى كان مستشاراً للشئون الشرقية بوزارة الخارجية اليهودية، وهو الآن سفير إسرائيل فى تركيا».

وفي عدد أخبار اليوم التالى ـ الصادر في ٢٥ مارس ١٩٥٠ ـ قامت أخبار اليوم

بنشر وثائق أخرى، وكان تعليقها على إحدى هذه الوثائق قولها: «إن الملك عبدالله قابل « ساسون»، وقابله مع دايان حاكم القدس العسكرى اليهودي في الغور».

وعلى صفحات مجلة «آخر ساعة» كشف «محمد حسنين هيكل» عن أسرار أخرى.

ففى عدد ٢٣ مبارس ١٩٥٠ أشار «هيكل» إلى أن الملك عبدالله قدم أغلى وأهم أسرار الجيش المصرى والجيوش الأخرى التى عرفها جلالته بوصفه قائداً أعلى للجيوش العربية، ثم بصفته عضواً في الجامعة العربية.. أي بعد يومين من اتصال الملك بإلياس ساسون «المبعوث اليهودي لمفاوضة جلالته في القدس!!»

كان «عبدالله التل» قائد معركة القدس شاهداً ومشاركاً في كل تلك الاتصالات والمقابلات بين الملك «عبدالله» و «إلياهوساسون»!

وفجأة هرب «عبدالله التل» من عمان ووصل إلى القاهرة في أواخر يناير ١٩٥٠ ومعه كل أوراقه ومذكراته وشهادته حول كل ما جرى، وأرسل «عبدالله التل» بيانا إلى الصحافة ونشرته «الأهرام» في ٢٨ يناير ١٩٥٠، وقال فيه عبدالله التل ما يلى: «إننى لم أختلف مع السلطات الأردنية على مسائل شخصية بسيطة، بل اختلفنا على مسائل مهمة وخطيرة تتعلق بالوضع الحالى في الأردن».

وبعد تسع سنوات بالضبط قام «عبدالله التل» بنشر مذكراته، وعنوانها «كارثة فلسطين» ونشرها في القاهرة عن «دار القلم» وتقع في ٦٤٦ صفحة.

وابتداء من صفحة ٤٣٧ بدأ عبدالله التل شهادته تحت عنوان «الاتصالات السرية بين اليهود والملك عبدالله» موضحاً دور «إلياهوساسون» بكل تفاصيله المثيرة.

كتب «عبدالله التل» يقول: في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ اتصل رئيس المراقبين الدوليين هاتفياً بعبدالله التل، وأخبره أن الكولسونيل «ديان» يريد مقابلته في الحرام لأمر مهم.

وذهب «عبدالله التل» حسب الاتفاق ليجد «موشى ديان» فى انتظاره ومعه أحد المراقبين المعينين لتلك المنطقة. وتقدم ديان وأخبر «عبدالله التل» أنه يحمل رسالة مهمة جداً من شخصية يهودية كبيرة إلى الملك «عبدالله»!

تسلم «التل» الرسالة من ديان ووعده بتأمين إيصالها إلى الملك «عبدالله»، وقبل رحيل ديان عاد ليؤكد «للتل» على أهمية الرسالة وضرورة ألا يفتحها إلا الملك نفسه!!

ويعترف عبدالله التل بأنه أحس بعوامل قوية تدفعه إلى فيض الرسالة والاطلاع على ما فيها، من هذه العوامل الشك في سير الأمور، وفي نوايا الملك عبدالله نفسه ثم رغبة «التل» في معرفة الحقيقة لعله يستطيع حسب قوله \_ تدارك ما يمكن تداركه.

وهكذا قرر «عبدالله المتل» فض الرسالة بعد أنه أزال عنها المشمع الأحمر، وراحت عيناه تقرأ سطورها بحضور الرئيس «قسيم محمد».

كانت الرسالة بخط وتوقيع «إلياهوساسون» وكما يقول التل وبمجرد قراءتى لاسم «ساسون» تذكرت هذه الشخصية المعروفة لدى الأردنيين بصداقتها المتينة للبلاط الهاشمى.

بدأت رسالة «إلياهوساسون» إلى الملك «عبدالله» كما يلى، وحسب المنص الحرفي للرسالة التي كانت مكتوبة بلغة عربية وخط واضح جميل (!!)

مولاى المعظم: إجلال واحترام وبعد. أرجو أن تكونوا جلالتكم بعناية الصحة أدامها المولى عز وجل عليكم.

سيدى: لقد وصلت اليوم إلى القدس عائداً من باريس. لمدة قصيرة، للاتصال بجلالتكم \_ إذا تفضلتم وأذنتم بذلك \_ والتعاون على حل الأمور المعقدة، والوصول إلى ما نتمناه جميعاً في إحلال السلام في ربوع هذه البلاد العزيزة على جلالتكم وعلينا، فأرجو جلالتكم والحالة هذه أن تتكرموا وترسلوا إلى القدس لمقابلتي والبحث معى أحد الأشخاص الذين تثقون بهم، وأرجو أن يكون هذا الشخص مصحوباً

بالصديق الدكتور «شوكت باشا»، وأن يكون كذلك من المخلصين للقضية المشتركة.

هذا وأرجو أن يأتى هذا الشخص فى أسرع ما يمكن، وإن أمكن غدا السبت حيث أوقاتى قصيرة جداً، ومضطر أن أعود إلى باريس فى أسرع ما يمكن، هذا وإنى أتمنى أن تساعدنى الظروف عملى التشرف بمقابلة جلالتكم فى إحمدى الفرص السعيدة إن شاء الله.

وأرجو أن يكون الشخص الذى سيأتى لمقابلتى حاملا الكثير من ملاحظات جلالتكم بشأن كافة الأمور لنسترشد بها في حديثنا، وأطال المولى بقاء جلالتكم.

# المخلص

# (إلياس ساسون)

القدس الجمعة ١٩٤٨/١٢/١٩

ملاحظة: لقد قابلت قبل تركى لباريس حضرة الصديق الأمير عبدالمجيد حيدر وتكلمنا مطولا في عدة أمور.

انتهت رسالة «ساسون»!

وقبل أن نمضى مع مذكرات «عبدالله التل» تجدر الإشارة إلى أن القراءة الهادئة لمضمون ومحتوى رسالة «ساسون» للملك «عبدالله» تكشف ببساطة شديدة عن مدى الثقة التى يحوزها «ساسون» عندالملك، فهو لضيق وقته يطلب من الملك إرسال من يثق به فى أسرع وقت!!

وهو أيضاً ـ أى ساسون ـ يحدد بالاسم الشخص الذى يرافق من يرسله الملك وهو د. شوكت باشا!!

والأهم من ذلك أن «ساسون» يرجو الملك بأن يكون من المخلصين للقضية المشتركة!!

وأخيراً يتمنى «ساسون» عندما تساعده الظروف على التشرف بمقابلة الملك عبدالله في إحدى الفرص السعيدة حسب وصف ساسون نفسه!!

وبعد الملاحظات السابقة نعود إلى مذكرات التل، الذي كان قد تقابل مع الملك عبدالله وسلمه رسالة ساسون.. وما جرى بعدها يرويه «عبدالله التل» فيقول:

سافرت إلى الشونة مبكراً في صبيحة يوم السبت ١٩٤٨/١٢/١ واجتمعت بجلالة الملك الساعة الثامنة تماماً وقدمت له الرسالة بعد أن وضعتها في مغلف جديد ختمته بالشمع الأحمر، وما أن بدأ جلالته بقراءتها حتى انبسطت أساريره وتهلل وجهه فرحاً وأعاد لى الرسالة لأقرأها، ثم خرج برهة وعاد معه الدكتور «شوكت الساطى» طبيب جلالته الخاص فسلمه الرسالة وقال بالحرف الواحد: «تذهب يا باشا للقدس، وتقابل ساسون للتفاهم معه على المسائل المعلقة، وعبدالله بك يساعدك في الأمور الفنية».

ثم أمر (الملك) بإحضار ورقة بيضاء وبدأ يملى على الدكتور ما يلى ليبلغه إلى الساسون»:

- ١ \_ يسرنا أن تكون مذاكرة معكم.
- ٢ ـ تعلمون أن أية مذاكرة منفردة إن لم تكن موفقة فهى ستجر متاعب من المناحية
  العربية، وبالأخص من الخصوم السياسيين فوق ما تتصورون.
  - ٣ \_ قرار مؤتمر أريحا يجب أن يكون بالغ الاحترام.
- ٤ ـ مسألة اللد والرملة يجب أن تكون على الحالة التي سبقت الانسحاب منها. لأنكم تدركون المتاعب التي لحقتنا بعد الانسحاب.
  - ٥ \_ مسألة يافا تحت المذاكرة، والقدس القديمة عربية. واليهودية بيد أهلها.
    - ٦ \_ مسألة النقب تحت المذاكرة، وكذلك الجليل.
      - ٧ \_ مسألة اللاجئين تحت المذاكرة.

ويضيف «عبدالله التل» قائلا: وعندما أنهى (الملك) إملاء ملاحظاته أمرنى أن أسافر إلى عمان، وأعرض رسالة «ساسون» على رئيس الحكومة الأردنية السيد «توفيق أبو السهدى» فسافرت بعد أن اتصل الملك برئيس الحكومة هاتفياً وأبلغه عن سفرى بالرسالة الهامة.

وصلت إلى عمان الساعة ١٢ ظهراً، واجتمعت برئيس الحكومة في مكتبه، وقدمت له الرسالة، وبعد أن قرأها خاطبني قائلا: «الحكومة ما عندها مانع، وجلالة سيدنا يطلعنا دائما على نتيجة اتصالاته الشخصية مع اليهود في لندن وباريس، أما نحن فلا يمكننا أن نفاوض اليهود علنا حتى لا نكون موضع انتقاد من الدول العربية، مع أننا نوافق على كل ما يتوصل إليه سيدنا من اتفاق معهم».

بعد ذلك أخذ «عبدالله التل» الرسالة وعاد للشونة حيث اجتمع بالدكتور «شوكت» حيث علم منه أنه سيحضر للقدس هذا المساء للاجتماع «بساسون» في الساعة السادسة والنصف.

ثم وصل «التل» إلى القدس. وتقابل مع «ديان» في المنطقة الحرام، وقام بإبلاغه أن الرسالة وصلت للملك عبدالله، وسوف يوفد \_ الليلة \_ الدكتور شوكت للاجتماع بساسون إذا كان ذلك محنا.

ورد ديان على كلام «التل» بالموافقة لأن ساسون موجود بالقدس، ويسهل إحضاره لمكان الاجتماع المتفق عليه في المنطقة الحرام بباب الخليل.

وقبل الذهاب إلى الموعد المقرر طلب «التل» من د. شوكت الملاحظات التى أملاها عليه الملك، وبعد أن أمعن فيها النظر وجد «التل» أنها مبهمة وخطيرة، واتفق مع د. شوكت على إهمالها تماما وتقديم نقاط جديدة كانت كما يلى:

١ ـ وجوب إعادة اللد والرملة كدليل على حب التفاهم.

٢ - وجوب إعادة اللاجئين العرب إلى ديارهم قبل فوات موسم الزراعة.

٣ ـ بحث اقتراح «برنادوت» ومشروع التقسيم للتوصل لحل يرضى الطرفين.

٤ \_ إعادة الأحياء العربية في القدس الجديدة.

وقبل الموعد المحدد بخمس دقائق تحرك «عبدالله التل» ود. شوكت لمكان الاجتماع وعند وصولهما وجدا «ساسون» و «ديان»!

وكتب «التل» في مذكراته يصف ما جرى وما حدث فيقول: «ما أن شاهد

"ساسون" الدكتور (شوكت) حتى تقدم إليه وصافحه بحرارة، ثم بدأ الدكتور بالحديث، وبلغ "ساسون" تحيات الملك (عبدالله) وسروره من رسالة "ساسون" الرقيقة. وهنا تبادل الصديقان القديمان عبارات العتاب على سوء التفاهم الذي وقع وأدى إلى الاشتباك المسلح، ومما قاله الدكتور.. لصديقه "ساسون" معاتبا: كانت جولدا مايرسون (مائير) جافة أثناء مقابلتها لجلالة سيدنا قبل الاضطرابات ولو حضرتم بنفسكم لأمكن التفاهم أحسن".

فرد «ساسون» مدافعاً عن جولدا مايرسون، ووضع اللوم على المترجم اليهودى الذى رافقها لعمان لأنه لم يوفق لشرح وجهات النظر جيداً.

وبدأنا ندخل فى الموضوع الرئيسى فأخرج الدكتور ورقة الملاحظات التى اتفقنا عليها وشرحها «لساسون» بعد أن أكد له أن سيدنا يرحب بالمباحثات الأولية مع اليهود تمهيداً لعقد صلح رسمى.

ولما انتهى الدكتور من حديثه بدأ «ساسون» يعلق باختصار على النقاط التى قدمناها وتملص من إعطاء رأى قاطع عن أية ناحية وطلب إمهاله ليتذاكر (يتشاور) مع تل أبيب ثم يعطينا رأيه في الاجتماع المقبل.

بعد ذلك يقول التل: انتهى الاجتماع على أن يعقد ثانية مساء الاثنين المدة عشر ١٩٤٨/١٢/١٣ ، وعند وداعه ابتعد «ساسون» والدكتور عنا قليلا ووقفا لمدة عشر دقائق في خلوة تامة. أما ما جرى بينهما من حديث فقد أظهرته لى قرائن الأحوال مؤخراً كما سيرد معنا. وبعد افتراقنا عاد الدكتور إلى الشونة في نفس الليلة، وكان جلالة الملك لا يزال في انتظاره مع أنه يأوى لفراشه عادة في التاسعة تماماً. فشرح له الدكتور ما وقع في الاجتماع، وكيف أن رد «ساسون» سيقدمه إلينا في الاجتماع المقبل.

كان الاجتماع الثانى بين «إلياهوساسون» و «عبدالله التل» على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية!

كان الدكتور «شوكت الساطى» قد حضر إلى القدس بعد ظهر الاثنين ١٣ ديسمبر ١٩٤٨ واجتمع به «التل» قبل الذهاب للقاء «ساسون»، وفي هذا الاسمال القصير «اتفقنا على أن نسمع منهم في هذه المرة، ولا نقدم أية ملاحظات، ومناحل البحض النبض والاطلاع على بعض ما يكنونه».

وفى الساعة السادسة والنصف وصلنا إلى المكان المقرر فى المنطقة الحرام، فالفينا «ساسون» ومساعده «ديان» فى انتظارنا، وبعد أن بلغ الدكتور سلامات سيدنا (الملك) وتحياته لساسون كالمعتاد، رد «ساسون» مبلغاً تحيات «بن جوريون» و«شرتوك» (شاريت) لجلالته.

ثم بدأنا الحديث الرسمى عن النقاط. عندها أخرج "ساسون" ورقة من جيبه ورجا الدكتور أن يسجل الملاحظات الواردة فيها ليقدمها للملك في الشونة.

فبدأ «ساسون» يملي، والدكتور يكتب، وكانت تلك الملاحظات كما يلى حرفياً:

- ۱ إذا كان جلالة سيدنا يرغب في تنفيذ مقررات أريحا فلا اعتراض لنا على ذلك.
  ونظن أن المستحس أن ينفذها في أسرع وقت ممكن حتى يضع خصومه وأصدقاءه
  أمام الأمر الواقع. وللأمر الواقع أهمية كبرى عند دول أوروبا وأمريكا وقد جربنا
  ذلك بأنفسنا.
- ٢ ـ فى حالة إقدامه على تنفيذ هذه المقررات نرجوه ألا يتعرض للناحية اليهودية لا
  بخير ولا بشر، ويكتفى بالقول بأنه يقدم على ذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإعادة
  الهدوء والسعادة إلى الشعب العربى الفلسطينى.
- ٣- نرجوه في حالة إقدامه على تنفيذ المقررات ألا يحدد موقف النهائي من ناحية مصير القدس لا القديمة ولا الجديدة أننا نعتقد أنه يجب ترك مصيرها إلى مباحثات واتفاقات بيننا وبين جلالته مباشرة في القريب العاجل، ونعتقد أن هناك حلاً يرضيه ويرضينا.
- ٤ \_ ننصح لسيدنا بإعلان الهدنة الرسمية الطويلة \_ هدنة دائمة \_ وهذا يساعد على

سحب جيوشه من جميع الجبهات واستخدامها في جهات أخرى، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وإذا كانت الظروف الحاضرة تحول دون إعلان ذلك فبالإمكان

الاتفاق على ذلك سراً بيننا. وفي مثل هذه الحالة نؤكد له بأننا لن نتعرض بسوء

إلى مراكزه في جميع الجبهات ونحترمها كل الاحترام، حتى نهاية المباحثات ولو

طال الأمر شهوراً.

- نحن ننصح لسيدنا أن يعمل بسرعة على سحب القوات العراقية من الحدود وإحلال قوات أردنية محلها للمحافظة على الأمن الداخلى فقط، وإذا فعل ذلك فإننا نؤكد له بأننا لن نمس هذه الأماكن بسوء حتى نهاية المباحثات، أما إذا بقيت القوات العراقية في مراكزها فنخشى أن نصطدم بها يوماً من الأيام.
- 7 ـ ننصح لسيدنا أن يسعى جهده لسحب القوات المصرية من جنوب القدس والخليل ليخلص من المتاعب السياسية التي يخلقها وجود هذه القوات في أي وقت.
- ٧ ـ ننصح لسيدنا أن يستجنب قدر الإمكان وساطة الأجانب لتسوية الأمور بيننا وبينه،
  وأن يفضل مثلنا المباحثات المباشرة فإن هذا في نظرنا أدعى للنجاح. سواء كان من
  الناحية العسكرية أو السياسية.
- ٨ ـ إذا أعرب سيدنا عن موافقته على النقاط السبع السالفة فإن فى استطاعتنا أن نؤكد
  له بأننا سوف نقوم بالدعاية لمقررات أريحا فى جميع أرجاء العالم.

ويمضى «عبدالله التل» قائلا في مذكراته: انتهى «ساسون» من إملاء ملاحظاته، أو بالأحرى نصائحه، وتجاهل بحث النقاط الرئيسية التى قدمناها له في الاجتماع الأول. ولا شك أن القارىء يلاحظ من هذه النقاط اهتمام اليهود بالتعليق على مقررات أريحا مع أنه لم يرد لها ذكر في النقاط التي قدمناها مما يدلنا على خيط من خيوط الخلوة السرية التي تمت بين «ساسون» والدكتور في الاجتماع السابق.

وحينما تصافح الدكتور و «ساسون» للوداع ابتعدا قيد خطوات منا وتهامسنا لبضع دقائق استطعت خلالها أن أسمع بعض الألفاظ تدور حول المادتين (الخامسة والسادسة) من ملاحظات اليهود للملك.

وأخيراً افترقنا على أن نعود لساسون برأى الملك.

كان ما يجرى كله وليس بعضه أشبه بما يحدث في الأفلام البوليسية، ولكن هذا ما جري بالفعل!!

وكان أكثر الناس قلقاً وحيرة على معرفة ما دار في ذلك اللقاء هو الملك عبدالله! كان من عادة الملك أن ينام مبكراً ويستيقظ مبكراً!!

لسنوات طويلة لم يكن هناك شيء يدعو الملك عبدالله لتغيير هذه العادة إلا في تلك الليلة وحدها!!

في تلك الليلة سهر الملك «عبدالله» على غير عادته!!

كان الملك ساهراً في قبصره ينتظر وصول الدكتور «شوكت السباطي» ليعرف منه ماذا جرى في اللقاء مع «إلياهوساسون»!!

وعند ألحادية عشرة ليلا وصل أخيراً د. شوكت، وهنا فقط هدأ بال الملك، وفي الحال أخرج د. شوكت الرسالة التي حملها معه وقرأ موادها الثماني التي سبق وأن قام بإملائها «ساسون»، وكان الملك يعلق على كل مادة من هذه المواد بجملة مختصرة يسطرها على هامش الرسالة.

وفى مذكراته كتب «التل» يقول: وفى فجر الثلاثاء ١٤ ديسمبر ١٩٤٨ اتصل بى جلالة الملك هاتفياً وتكلم باختصار قائلا: الباشا يجيك اليوم مع جوابنا للجماعة أوصلوه لهم!!

والجماعة هنا تعني «اليهود» وكان جلالته يرمز إليهم بهذه الكلمة عندما يكون الحديث سرياً.

وفى المعاشرة صباحاً وصل الدكتور وأطلعنى على تعليق الملك على هامش الرسالة وقد كان هذا التعليق بحسب كل مادة كما يلى:

۱ ـ هذا رأى حسن.

٢ \_ هذه خطتنا من زمان.

٣ \_ القدس القديمة للعرب والجديدة لليهود وتترك المسألة للمباحثات.

٤ \_ أوافق على ذلك سراً بشرط أن يسرى على الجبهة العراقية.

٥ \_ للمباحثات مع سمو الوصى.

٦ مكن عند انتهاء المشكلة بيننا وبين مصر والجامعة العربية، أفضل قبول الهدنة
 السرية.

٧ ـ للمباحثات السرية مع الباشا فيخبركم عن رأيى.

٨\_نعم.

ويعترف التل قائلا في تعليقه على ما كتبه الملك عبدالله بقوله: وقد هالني في هذه الشروح الملكية أن أجد في المادة الثالثة أنه لا يزال يقنع بالقدس القديمة لمعرب، فأقنعت الباشا أن نضع كلمة «العربية» بدلا من القديمة والميهودية بدلا من الجديدة، فتكون الفقرة «القدس العربية للعرب، واليهودية لليهود».

أما الألغاز التى وردت فى المادتين الرابعة والسابعة فلم أعرها اهتماماً لأننى لم أكن أتوقع أن يتآمر الملك على حلفائه العرب الذين ورطهم فى فلسطين ثم خانهم واتفق مع اليهود على قهرهم حسب اعتراف جلالته نفسه، وكما سيرد فيما بعد.

بعد ذلك يروى «عبدالله التل» كيف بقى د. شوكت فى القدس حتى الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الثلاثاء ١٤ ديسمبر ١٩٤٨ واجتمع بساسون للمرة الثالثة وأطلعه على رد الملك على الملاحظات والنصائح.

والملفت للانتباه هو عدم حضور «التل» هذا الاجتماع بسبب استدعاء الملك له «لسبب ظاهرة استشارتي في أمر تعيين أحد أنجاله نائبا للملك في فلسطين، وباطنه إبعادي عن اجتماع الدكتور بساسون هذه المرة».

وبعد عودة التل من الشونة تقابل مع الدكتور الساطى وسأله عن نتيجة اجتماعه مع «ساسون» فأكد له أنه عرض لساسون الرد الملكى بحسب اتفاقنا ولم يزد عليه شيئا.

وعاد «التل» ليقول في مذكراته: «طلب اليهود الاجتماع بالدكتور (الساطي) في السادسة والنصف من مساء الخميس ٣٠/ ١٩٤٨، ولما وصل الدكتور للقدس توجهنا لمكان الاجتماع، وقد أدهشنا ألا نجد هذه المرة «ساسون» و«ديان»، بل وجدنا «ديان» ومعه شخص آخر عرفنا بنفسه وكان «روبين شيلوح» من مساعدي وزير خارجية إسرائيل، وكان يجيد العربية كذلك، وقد بادرنا شيلوح قائلا: مع إننا نثق في جلالة سيدنا ونعلم تماماً إنه يحافظ على كلمته، إنما الأصول تقضى بأن نتبادل أوراقا رسمية تثبت تفويضنا وتفويضكم للكلام عن إسرائيل وجلالة سيدنا».

وحسب كلام «التل» فقد وعد الدكتور بإحضار التفويض المطلوب على أن يحضر اليهود مثله.

وعاد الدكتور «شوكت الساطى» إلى الملك عبدالله وأطلعه على نستيجة الاجتماع وكيف أن «ساسون» اختفى وحل محله «شيلوح» واتصل الملك هاتفياً بعبدالله التل وأمره بأن يقابله صباح الجمعة ٣١ ديسمبر.

وذهب التل لمقابلة الملك الذي كان يجلس معه الدكتور و «تباحثنا في شأن التفويض المطلوب».

قال الملك: «يا عبدالله. الدكتور ما يعرف شيء والله أحاكيه ما يجاوبني، نريدك أن تخدمنا وتحكي بلسانا مع الجماعة».

وأجاب «التل» قائلا: «أمركم مولاى، إنما المباحثات مع اليهود من واجب الحكومة المسئولة، وأنا عسكرى بالدرجة الأولى».

قال الملك مستغرباً: «إيش الحكومة \_ خليك من الحكومة، أنا المسئول قبل كل إنسان، وأنت لا تخاف من شيء وأريدك أن تحس لى نبض الجماعة.

قال «التل» للملك: أمركم مولاي سأجس نبضهم بصورة غير رسمية.

وقام الملك عبدالله - بنفسه بوضع صيغة كتاب التفويض وأمر بطبعه ومضى «عبدالله التل» يقول: تقرر أن نجتمع لنتبادل وثائق التفويض الأربعاء ١٥ يناير ١٩٤٩، وحضر الدكتور «الساطى» ومعه الوثيقة الملكية التى تفوضنى بالتحدث باسم جلالته فتسلمتها من الدكتور، وذهبنا في السادسة مساء لمكان الاجتماع في «ماندلبوم» بالمنطقة الحرام، وهناك وجدنا «شيلوح» و«ديان» فقدما إلينا وثيقة تفويضهما مكتوبة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية وهي بتوقيع «بن جوريون» وشرتوك «شاريت» فتسلمتها واعتذرت لهما عن عدم إنجاز الوثيقة الملكية لأن جلالته يريد صوغها طبقا لما يرد في وثيقتهم، فلم يعترضا على ذلك.

أما الوثيقة الملكية ـ فيعترف التل ـ بأنه قد احتفظ بها ولم يقدمها لليهود، وحسب الصورة الزنكوغرافية التي نشرها التل في مذكراته للوثيقة فقد كانت كالتالي :

عبدالله بن الحسين

عمان في ربيع الأول ١٣٦٨

الموافق اكانون الثاني ١٩٤٩

قائد القدس العسكرى السيد عبدالله التل

أنوضكم للتذاكر مع الجانب الإسرائيلي في الأسس المرغوب التفاهم عليها تذليلاً لكل صعوبة قد تنظهر فيما بعد عند التفاوض الرسمي. وإن تنفويضكم هذا هو تفويض شخصي، وسيتلو هذا التفويض الرسمي مع رفاق آخرين وبالشكليات الحكومية المعتادة في مثل هذه المسائل.

وبما أن الغرض من التذليل هو إيجاد سبل السلام الحقيقى، فـلا يجب إجراء أى أمر بدون أن يتفق عليه.

وهكذا جرى تبادل الوثائق من طرف واحد، كانت الجلسة لجس النبض، وفيها كشف «عبدالله التل» عن نوايا اليهود الحقيقية.

وكانت المفاجأة في اعتراف الدكتور شوكت الساطى للتل بقوله «الجماعة \_ يقصد اليهود \_ تغيروا عما كنا نعرفهم».

وسافر الدكتور لمقابلة الملك عبدالله وأطلعه على ما جرى فى الاجتماع السابق، لكن الملك لم يطمئن لشرح الدكتور، وطلب التل لمقابلته مساء السبت ٨ يناير ١٩٤٩، لكى يستمع منه أيضا.

ويقول «التل» في مذكراته:

وفى صباح الثلاثاء ١ ١ / ١ / ١ / ١٩٤٩ دق جرس التليفون وكان المتكلم جلالة الملك، فبدأ الحديث بنغمة جديدة لها شيء من الاستلطاف والمداعبة وأخيراً قال: أريدك أن تجيب لنا صديق الدكتور والأعور. وهنا نحكى بصراحة!!

ويعنى بصديق الدكتور «إلياهوساسون» وبالأعور «ديان». ولما كنت غير قادر على مناقشته في التليفون أجبت في الحال: يا مولاى أنا أتشرف بمقابلة جلالتكم لأخذ الأمر مفصلا!

ونسى «عبدالله التل» أمر هذه المحادثة التليفونية، وتأخر عن السفر بضعة أيام، وسرعان ما استدعاه وزير الدفاع فوزى باشا إلى مكتبه بعمان يوم السبت ١٥ يناير ٩٤١ ودار بينهما حديث مثير كان مؤداه أن الملك زعلان من التل لأنه لايصغى إلى أوامره بل إن «التل» لا يريد جمعه مع «ساسون» و«ديان»!

وقال التل لوزير الدفاع: هل يليق بجلالة سيدنا أن يجتمع باليهود في قصره، ألا يخشى افتضاح أمره في العالم العربي؟!

وكان رد وزير الدفاع هو: «شويهمك يا عبدالله. سيدنا له أسلوبه الخاص، وكلنا لا نرى لزوماً لكثير من أعماله وأدائه، ولكننا نسير معه حتى النهاية طالما أنه مستعد لتحمل مسئولية كل شيء».

وأخيرا قال التل له: «سأمر على سيدنا عند عودتى اليوم للقدس لأسمع منه ما يريد بالتفصيل».

وهكذا وصل «التل» لمقابلة الملك عبدالله الذى خرج لمقابلته مرحباً فلم يعاتبه أو يلومه. ثم قال له: والله أنى أحبك فلا تعاندنى، وقلت لك إنى لاأكترث بالحكومة لأنى أغيرها بجرة قلم ولاأركن لأساليب الحكومات المطاطة في حل المشاكل.

وأضاف الملك قوله: «ولابد من اجتماعنا بساسون فهو صديق قديم غير متطرف، وإن أردتنى المجيء للقدس لمقابلته سراً فعلت، والأفضل أن تأتى به إلى هنا، وأحب أن يكون معه ديان».

وأجاب التل قائلا: «أمركم يا مولاى، سأبلغهما غداً، وإنما أرجو أن يكون الجيش مسئولا عن حراستهما في الذهاب والإياب»!!

وفى اليوم التالى (الأحد ١٦ يناير ١٩٤٩) طلب «التل» من المراقب الدولى أن يجمعه «بديان» فى المنطقة الحرام ففعل، وقام «التل» بلقاء ديان وعرض عليه رغبة الملك فى الاجتماع به، وأيضا «بساسون» فى الشونة الليلة «لتبادل وجهات النظر وتناول طعام العشاء مع جلالته».

طلب ديان إمهاله مدة ساعة حتى يتصل بتل أبيب ويتأكد من وجود «إلياهوساسون» بها، وكذلك لاستشارة الحكومة!!

وبعد ساعة بالضبط قام ديان بإبلاغ «التل» عبر رسالة \_ بأن سلطات تل أبيب ترحب بفكرة الاجتماع، وأن الشخصين المطلوبين «ساسون» و «ديان» على استعداد للسفر للشونة مساء.

وبالفعل وصل ديان و «ساسون» حسب الموعد المتفق عليه، وحسب ما روى «التل» تحركنا معاً إلى الشونة فوصلناها في الثامنة إلا عشر دقائق، وقبل وصولنا للقصر قابلتنا إحدى سيارات المقر العالى، وبها «هاشم الدباسى» مرافق الملك للاطمئنان على سرية الرحلة وسلامتها. ولما وصلنا للقصر قابلنا الدكتور شوكت باشا فتعانق مع «ساسون» وصافح ديان وأدخلهما الصالون.

وبعد برهة وجيزة صاح أحد أفراد الحاشية: جلالة سيدنا!!

فنهضنا جميعاً ودخل جلالته بلباسه العربى وعمته «الهاشمية» فتقدمت إليه وقبلت يده، وتبعنى «ساسون» و«ديان» فصافحاه، ثم أمسك جلالته بيد «ساسون» ونحن لا نزال وقوفاً وخاطبه قائلا: هيك يا أخى والله ما عهدت فيك الجفاء!

فخجل «ساسون» وقال: عفواً. مولاي!

ثم جلس الملك و «ساسون» عن يمينه، وأخذ كل منا مقعداً، ومعنا الدكتور «شوكت» باشا و «هاشم الدباسي».

وبدأ جلالته الحديث سائلا «ساسون» عن صحة «بن جوريون» و «شرتوك» (شاريت) فرد «ساسون» بأنهما بخير وقد حملاه سلاماً عاطراً لجلالته.

كانت هذه هى المرة الأولى التى يتاح فيها «لعبدالله التل» أن يرى الملك عبدالله مجتمعاً مع اليهود، وكان يتوقع حسب كلامه أن يكون الملك «لبقاً حذراً يأخذ ولا يعطى، يرهب ولا يرغب» ولكن الملك خيب ظنون «المتل» لأنه كشف عن أوراقه بشكل مخيف، وتحدث بأسلوب رقيق سخيف كأنه يتحدث إلى أبنائه، وكنان التل يذوب خجلا!!

وحسب ما جاء فى مذكرات التل، ومن جملة ما قاله الملك أمام ساسون وديان هو قوله: أنا ملك عربى لا أخلف وعداً ولا أخون عهداً، تعرفون نواياى وشعورى نحوكم، ورأبي ألا يقف أحد بيننا الآن بعد أن خمدت الفتنة، وانتهى لكم الأمر فى الجنوب.

«وأنت تعلم يا «ساسون» إننا لم نحاربكم ولم نعتد على ما خصص لكم، وأنا الآن لا أصغى لنصائح حلفائى الإنجليز. فهم أصدقاؤكم المخلصون، وقد أحجموا عن مساعدتنا ولم يبعثوا لنا خرطوشة واحدة منذ نشوب الاضطرابات، وكانت تنقصنا الذخيرة ولا تزال».

وكان تعليق «عبدالله التل» على ما قاله الملك هـو «قال جلالته كل هـذا، وأفهم

اليهود بعبارات موجزة أنه لم يخن العهود، والخلاصة لقد دون على نفسه في أقل من خمس دقائق اعترافات خطيرة، كل هذا و «ساسون» و «ديان» يستمعان»!!

ومضى الملك عبدالله يقول مخاطباً «ساسون»:

- «أنت تعلم يا أخى أننا اتفقنا على أسس سبقت، ولكم الآن مطالب حقة، ولنا مطالب حقة ولنا مطالب حقة والقدس المقدسة في عهدتنا، ولكم حرية المرور لمعابدكم، وما بأيديكم لاننازعكم عليه».

ومضى «التل» يقول في مذكراته:

والغريب في الأمر أن جلالته \_ أي الملك \_ لم يعط فرصة لساسون ليرد عليه بشيء، فقد أنهى حديثه قائلا: هيا نتعشى!!

وسار الملك إلى قاعة الطعام، وأجلس الملك «ساسون» عن يمينه، و«ديان» عن شماله، وعلى العشاء انقطع الحديث السياسي ودار حديث عادى أغلبه عن قصر «المصلي» وبناته من اليهود، واستفسر الملك من «ساسون» عن أولئك البنائين وأظهر رغبته في رؤيتهم يوما ما.

وبعد الانتهاء من تناول الطعام نهض الملك وقاد «ساسون» بيده إلى غرفته الخاصة وأقفل بابها، وبعد دقيقتين على دخولهما نادى جلالته الدكتور «شوكت» وأشركه فى الخلوة التى دامت عشر دقائق.

ويقول «الـتل»: لم أكترث لتـلك الخلوة لأن جلالـته لم يترك سراً في صدره ولم يعد يخفى سياسته على أحد.

ولم تكن الغاية من الاجتماع ـ حسبما يقول التل ـ فى نظر الملك سوى إبداء ولائه وإخلاصه لأصدقائه القدماء، وإظهار نواياه وشعوره على حقيقته، ولم يكلف «ساسون» إلا بنقل هذا الشعور وتلك النوايا إلى تل أبيب كخطوة جديدة للتفاهم وعربوناً للصداقة الجديدة. التى اعتورها الوهن بعد نشوب الاضطرابات فى فلسطين.

تغيرت لهجة اليهود تماماً!!

ولم يكن ذلك التغير خافياً على «عبدالله التل»، لكن اللافت للنظر هو أن ذلك التغير وجد طريقه إلى العلن ولم يعد سراً!

وجاء تصريح «ديان» في ٢٣ يناير ١٩٤٩ دليلا حاسماً على الهواجس الـتى بدأ التل يشعر بها، فقد جاء في تصريحه.

«إن القدس لاتربطها بإسرائيل روابط روحية. فهى هدف يهود العالم منذ آلاف السنين، بينما لا تربطها بالعرب روابط قوية (!!) كانت القدس لنا وستبقى لنا».

وطلب «الـتل» أن يجتمع بـديان، الذي تأكد له تمـسك اليهود بالأمر الواقع، وأن لهجة ديان أصبحت أقوى بكثير من ذي قبل.

وفى الحال رفع «التل» تقريراً مفصلاً إلى وزير الدفاع، ثم اتصل بالملك الذي دعاه لمقابلته مساء ٢٦ يناير ١٩٤٩، وفي هذا الاجتماع قال التل للملك.

الجماعة (اليهود) تغيروا والحالة تطورت!!

ورد الملك ببساطة: توكل بالله إن شاء الله مايتغيروا، أنا أريد أشوفهم مرة ثانية!!

واتصل «عبدالله التل» برئيس الوزراء «توفيق أبو الهدى» الذى نصحه بتلبية أمر الملك. بل قرر رئيس الوزراء أن يحضر الاجتماع مع اليهود ربما نجح فى كبح جماح الملك.

وبدأ الاجتماع بأن قام الملك بتحية «ساسون» و«ديان» وصافحهما، ورد «ساسون» التحية بمثلها، وزاد من عنده تحيات «بن جوريون» و«شاريت» لجلالته.

دار الحديث ـ كما يقول التل ـ بعد ذلك وكان أغلبه حول المآدة الخامسة من رسالة ساسون ونصائحه للملك. وكرر «ساسون» رأى «بن جوريون»، ونصيحته للملك عبدالله بسحب الجيش العراقي من لواء الساحرة، ووضع قوات من البوليس مكانه، ويتعهد اليهود بعدم التعرض للمنطقة بسوء، وبذلك يتجنب اليهود الاحتكاك بالعراقيين، وهم جيش هاشمي أمره يهم سيدنا كثيراً، وحينما سمع الملك حديث

onverted by Lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

«ساسون» قال: إن شاء الله نشوف «عبدالإله» في (H.3) (اتشثري) بهذين اليومين وسيكون ما ترغبون.

لكن أخطر اعترافات الملك عبدالله لساسون والتى يستجلها «التل» فى مذكراته وبحسب وضعه أيضا أنه قال بكل جرأة ولم يخجل من أحد حتى ولا من رئيس الحكومة الذى تحمس لحضور هذا الاجتماع.

قال جلالته لساسون: كنت والله أريدكم أن تأخذوا لنا غزة فهى منفذنا على البحر، ولابد لنا من ميناء ولتكن مجدل وعسقلان».

وطرب «ساسون» و «ديان» لسماع تصريحات كهذه وقال «ساسون»:

الله يقدرنا على تنفيذ ما يرغب فيه سيدنا (!!)

وأخيراً انتقل الحديث إلى رودس، وأعلن الملك استعداده لإرسال وف أردنى حالما ترد الإشارة من الدكتور «بنش» وأشار الملك ناحية عبدالله التل وقال:

هذا ولدنا وسيفنا يكون رئيس الوفد بإذن الله.

كان حديث الملك مفاجـــأة تامة لعبدالله التل. فلم يرد بكــلمة واحدة، وسرعان ما نهض الملك وقال: هيا للعشاء!!

وجلس «ساسون» عن يمينه، و «ديان» عن شماله، وأمامه مباشرة جلس رئيس الوزراء:

ويمضى «التل» فى وصف ما جرى بعدها فيقول: بعد الانتهاء من تناول العشاء نهض جلالته ونهض الجميع، وكرر ما فعله فى الاجتماع الأول بأن أمسك جلالته بيد «ساسون» وقاده إلى غرفته الخاصة ونادى خلفهما الدكتور «شوكت» ودامت الخلوة ربع ساعة خرج بعدها جلالته وصافح «ديان» و«ساسون» وحملهما السلامات المعتادة إلى «بن جوريون» و«شرتوك».

ومضى «التل» يقول في مذكر اته:

كان من المعلوم في الأردن أن "إلياهو ساسون" قد سافر في أوائل مارس ١٩٤٩ إلى باريس ولندن ليكون على اتصال دائم بعمر زكى الوزير المفوض الأردنى في باريس، و "عبد المجيد حيدر" الوزير الأردنى في لندن.

وكانت اتصالاته مع الملك تتم بواسطة البرقيات السرية من المفوضيتين في باريس ولندن.

وكان من أخطر الرسائل المتبادلة بين ساسون والملك. الرسالة التى بعث بها «ساسون» لجلالته من لندن، وأطلع عليها أغلب الضباط العرب الذيبن يتدربون فى إنجلترا، وقد أصبح كل ضابط عربى فى بريطانيا على علم بمضمون تلك الرسالة. وجاء كل منهم يروى القصة حينما يعود من إنجلترا إلى عمان.

وقد روى لى \_ أى للتل \_ تلك القصة أكثر من سنة ضباط أذكر منهم القائد «على الحيارى»!!

يضيف «التل» في مذكراته قوله:

إن «ساسون» تعود الاتصال بالملك عبدالله كلما أراد بواسطة لاسلكي المفوضية الذي ينظم البرقيات بالشفرة أو بواسطة البريد السياسي السرى.

وحدث فى أواسط مارس ١٩٤٩ أن بعث «ساسون» برسالة مطولة إلى الملك يشرح فيها خطة تطويق الجيش العراقي لإرغامه على الخروج من فلسطين إذا ما أصر على البقاء في المثلث.

وقد كان ما ورد في الرسالة (التي بعث بها ساسون للملك) يتلخص فيما يلي:

١ ـ تبدأ القوات اليهودية بمناوشة الجيش العراقي في المشلث في اليوم الذي تعينونه جلالتكم.

٢ \_ تحتشد القوات الرئيسية للجيش الإسرائيلي في غور بيسان!

٣ ـ تزحف هذه القوات من بيسان إلى الجفتلك، وتحتل المرتفعات التي تسيطر على طريق نابلس الجفتلك لتقطع خط انسحاب الجيش العراقي بأكمله.

٤ ـ تمنع حكومة شرق الأردن الجيش العراقى من الانسحاب عن طريق رام الله ـ القدس أريحا، لئلا يضرب القوات الإسرائيلية المرابطة في الجفتلك أو يطوقها.

لا بأس من أن تقع مناوشات بين القوات الأردنية والإسرائيلية للتغطية، وعلى كل حال يمكن لحكومة صاحب الجلالة الهاشمية أن تحتج بأن توقيع الهدنة مع إسرائيل يمنع من الاشتراك الفعلى مع الجيش العراقي.

٦ عندما يدرك الجيش العراقى أنه وقع فى الطوق، سيطلب حتماً الانسحاب من فلسطين بدون قيد أو شرط.

هذه خلاصة رسالة «ساسون»!!

لكن المثير في الأمر أن رسالة ساسون لم تصل إلى الملك عبدالله في الشونة، لأن إحدى الشخصيات العربية في المفوضية الأردنية بلندن اطلعت على محتويات الرسالة وقامت بالخطوات التالية وفقاً لما جاء بمذكرات عبدالله التل:

طلبت تلك الشخصية مقابلة السفير العراقى فى لندن الأمير «زيد» فى الحال، وحينها تحت المقابلة عرضت الشخصية على سموه خلاصة البرقية فبكى الأمير وبكت الشخصية.

وفى اليوم التالى طار الأمير زيد إلى بغداد وبالطبع فإنه أحاط الوصى والحكومة العراقية بما يجرى وراء الستار من مؤامرات ودسائس خطيرة!

وبدلا من أن يتخذ الوصى وحكومة العراق إجراء صارماً مع الملك عبدالله حققا له رغبته في الانسحاب الفورى من فلسطين.

وفى أواخر شهر أغسطس ١٩٤٨ اجتمع الملك «عبدالله» وحكومته بقنصل بلجيكا العام فى القدس «نوفنوز» وقرروا قبول نصيحته بإيفاد مندوب رسمى لمفاوضة اليهود فى باريس سراً.

وقنصل بلجيكا صديق حميم للملك ويعرف أهل القدس. أن هذا القنصل هو الرسول الأمين بين الملك واليهود منذ زمن الانتداب البريطاني على فلسطين. ولم

ينقطع قنصل بلجيكا عن زيارة الملك، وكثيراً ما كان الملك يطلبه فيؤمن إحضاره من الجانب اليهودي بواسطة دائرة الارتباط في القسم العربي.

وتنفيذاً لنصيحة قنصل بلجيكا لم تجد حكومة الأردن أصلح من السيد «عبدالغنى الكرمي» ولا أخلص وطنية منه في الاتصال باليهود سراً.

وحسب شهادة عبدالله التل نفسه فقد كان «عبدالغنى الكرمى» متزوج من يهودية وله أخ قتل فى فلسطين لاتهامه بالتجسس لليهود ومساعدتهم فى كل شىء. فأوفدته إلى باريس للاتصال بالوفد اليهودى الذى ذهب للاشتراك فى دورة الأمم المتحدة، ولما كان «الكرمى» من موظفى قصر رغدان ومن أمناء الملك فقد أدرك الناس السر فى هذه الرحلة المفاجئة!!

وفى باريس اشترك الوزيران الأردنيان المفوضان فى لندن وباريس مع «عبدالغنى الكرمى» فى مفاوضة اليهود، وعلى رأسهم «إلياس ساسون» صديق الملك «عبدالله» منذ زمن بعيد.

واستمرت المفاوضات أكثر من شهر ونصف الشهر، كانت الرسائل ترد تباعاً للملك والحكومة لإطلاعهما باستمرار على ما يجرى في باريس.

ومن باريس أعطيت للملك ولحكومته أول إشارة سرية عن احتمال اعتداء اليهود على المصريين في النقب، وأرسل الجواب من عمان لباريس بوعد قاطع باتخاذ موقف الحياد، وعدم التدخل في أي حرب ضد اليهود.

ويضيف عبدالله التل قوله:

كشف «عبدالغنى الكرمى» نفسه النقاب عن هذه الناحية من المفاوضات بعد بضعة أشهر من وقوعها يوم ظن بأن العالم قد نسيها ولم يعد لها أية أهمية أو خطورة، فأفضى إلى بسرها.

أما اليهود فقد كانوا لا يخفون أمر هذه المفاوضات الدائرة بينهم وبين الأردن فى باريس، وقد التقطت من أخبارهم ونشراتهم السرية البرقيات التالية التى تؤيد وقوع تلك المفاوضات:

١ ـ برقية التقطت الساعة ٢٠٠٠ تاريخ ٧/ ١١/ ١٩٤٨.

«أرسل الصحفيون الأجانب في إسرائيل البرقيات الصحفية إلى الخارج يؤكدون فيها قيام محادثات للصلح بين إسرائيل والعرب. ويقولون إن مركز هذه المحادثات انتقل من عمان إلى إحدى المدن الفرنسية، وأن من المنتظر أن يعرج عليها شرتوك في طريقه إلى باريس، وأن سفره الأخير ذو علاقة بهذه المحادثات».

٢ ـ من نشرة الأخبار العبرية الساعة ٧١٥ تاريخ ١٩٤٨/١١/١٩٤٨.

«علمت حكومة إسرائيل من مصادر عليا أن الملك عبدالله أرسل برقية إلى بشارة الخورى رئيس جمهورية لبنان يخبره فيها أن الحالة في فلسطين حرجة تتطلب إجراء مفاوضات مباشرة مع اليهود.

وقد كشف الستار فى تل أبيب أمس أن المفاوضات بين العرب واليهود كانت تجرى على فترات متقطعة منذ سبعة أشهر، وأن مفاوضات تجرى الآن بين شرق الأردن وإسرائيل».

٣\_التقاط الساعة ٧١٥ تاريخ ١١/١١/١٩٤٨.

«ذكر فى بارس أن إلياهو ساسون مدير دائرة الشرق الأوسط لحكومة إسرائيل اجتمع فى باريس مع ممثل الملك عبدالله. وذكرت وكالة يونايتد برس أن الملك عبدالله أجاب إجابة غامضة عن سؤال صحفى حول صحة وجود مفاوضات سلمية قائلا أنه قرر إعادة السلام إلى فلسطين».

٤ ـ التقاط الساعة ٨١٠ تاريخ ١٩٤٨/١١/١١

«صرح مصدر إسرائيلى كبير أن مندوب إسرائيل لدى هيئة الأمم فى باريس قد تقابل مع مندوب شرق الأردن، وتحدث معه طويلا بشأن المفاوضات المباشرة بين الدولتين، وقد تم الاتفاق على ذلك».

٥ ـ من نشرة الأخبار العبرية الرسمية الساعة ٧١٥ تاريخ ٢٢/ ١١/٨٩٨.

«أعلن رسميا في مقر حكومة إسرائيل في تل أبيب أن المحادثات الرسمية التي تدور الآن بين إسرائيل وبعض الدول العربية، تتقدم بنجاح، ومع أن هذه المحادثات

لا تدور حول السلم النهائي، ولكنها ستؤدى إلى عقد هدنة دائمة بين العرب واليهود. وقد صرح الدكتور بنش بأن هذه المحادثات خطوة كبيرة في سبيل السلام، كما أعلنت أوساط الوفد الإسرائيلي في باريس أن الأمور سائرة على ما يرام».

وينتهى أخطر وأهم ما جاء بمذكرات «عبدالله التل» خاصة فيما يتعلق بمهمة «إلياهو ساسون»!!

كانت مذكرات «عبدالله التل» هى أول من كشفت أسرار كل التفاصيل واللقاءات التى دارت بين «ساسون» و «الملك عبدالله»، كما شارك فيها بنفسه ودونها في أوراقه!!

وكان من الطبيعى أن تحفل الوثائق الإسرائيلية بتفصيلات أخرى عن تلك اللقاءات أكثر صراحة وإثارة بما نشره «عبدالله التل»!

فى البداية تأتى مذكرات «موشى ديان» [الجزء الأول] الذى وصف «التل» بقوله: «كان عبدالله التل شاباً طويل القامة قوى البنية، وسيماً، أشقر البشرة، وفيه استقامة. إذ ينظر إلى عينيك مباشرة بابتسامة صريحة وودية.

وعندما التقيت بـ فإنه أثر فى نفسى لكونه أجدر وأكفأ كشيراً من الضباط العرب الآخرين والموظفين السياسيين الذين صادفتهم فى تلك الحقبة، وفى مشاوراتنا الخاصة سوينا خلافاتنا بسرعة.

ثم يشير «ديان» إلى موافقة «التل» الفورية على مد خط تليفونى مباشر بين ديان وبينه دون أن يتم الاتصال عن طريق الأمم المتحدة.

وتحت عنوان «محادثات مع ملك عربي» كتب «ديان» في مذكراته يقول:

أبلغنى «عبدالله التل» عقب توقيع على «اتفاقية وقف إطلاق النار المخلصة» مباشرة بأن الملك «عبدالله» فوضه فى الدخول فى مفاوضات معنا حول كل الموضوعات المتعلقة بمنطقة القدس بما فى ذلك «بيت لحم» «ورام الله» و «اللطرون».

وكانت مقترحات «التل» التى تعكس وجهات نظر الملك بكل تأكيد مبنية على تبادل الأراضى وعلى السيطرة المشتركة. وكان «بن جوريون» يريد من كل قلبه التوصل إلى معاهدة سلام رسمية كاملة ونهائية، وكان على استعداد للموافقة على عمليات معينة لتبادل الأراضى، ولكنه لم يكن يعتقد أن السيطرة المشتركة أمر يمكن تنفيذه من الناحية العملية.

وكان «بن جوريون» يعارض أساسا الترتيبات الجزئية، وكان الرد الذى طلب منى أن أنقله إلى الملك عن طريق «التل» هو أننا لن نستمر فى المباحثات على أساس الهدنة وحدها. لقد كنا مستعدين. بل فى الحقيقة متلهفين على التفاوض من أجل شروط سلام حقيقى مع ممثل سياسى.

وبعد أن أبلغت «التل» برد «بن جوريون» الصريح بأننا لن نكون مستعدين للدخول في مباحثات إلا من أجل تسوية شاملة للسلام تلقيت مكالمة تليفونية منه يوم ٢٩ من ديسمبر يقول فيها: إنه قابل الملك وإنه قد عين ممثلا للملك ليصوغ معنا مشروعا للسلام، وأنه في محادثاته معنا سوف ينضم إليه طبيب الملك، وأنه عندما تستكمل صياغة المقترحات فإن الملك سوف يطرحها على وزرائه للموافقة عليها. فإذا رفضت فإن الملك سوف يغير تشكيل الوزارة. لأن الملك يتمتع بسلطان قوى، واقترح «التل» أن تبدأ المحادثات في مساء اليوم نفسه، وأن يجريها في أحد مباني القديس القريبة من الأرض الحرام بين الخيطوط اليهبودية والعربية. فإذا استمرت الجلسات فتعقد بالتناوب مرة في مبنى أردني ومرة في مبنى إسرائيلي.

وقرر أن يعقد الاجتماع الأول مساء اليوم التالى فى الساعة السادسة والنصف فى الجانب الأردنى، وطلب «التل» أن نحضر معنا الجرائط والوثائق اللازمة.

كان الاجتماع الأول مع التل والطبيب هاما للغاية، ولم نركز على المحادثات الأساسية إلا فى الاجتماع الثانى، وقد اجتمعنا فى الساعة السابعة مساء يوم ٥ من يناير ١٩٤٩ فى مبنى عند طرف بوابة مندلوم، وكان الجانب الإسرائيلى يتألف من

ثلاثة أعضاء هم «شيلوح» من وزارة الخارجية ومساعدى وأنا، وأما الجانب الأردنى فلم يحضر منه سوى «عبدالله التل» ولم يظهر الطبيب لسبب ما.

تبادلنا خطابات الاعتماد وكانت خطاباتنا مكتوبة باللغة العبرية واللغة العربية والإنجليزية، وموقعا عليها من رئيس الوزراء «ديفيد بن جوريون» ووزير الخارجية «موشيه شاريت». وكان «التل» يحمل خطابات مكتوبة بخط يد الملك عبدالله شخصيا، ومن المشكوك فيه أنه كان يمكن أن تقبل للصياغة والأسلوب المستخدمين في تلك الخطابات في محكمة قانونية.

وعندما حدد «التل» مقترحات الأردن كان واضحا أن هناك هوة حقيقية بين أفكار كل منا عن التسوية.

وقد قدمنا تقريرنا إلى «بن جوريون» وقلنا: إنه من الواضح أن ليس هناك ما يدعو للاستمرار في المحادثات، ولكنه أمرنا بالاستمرار فيها قائلا: «يجب علينا أن نتلمس أية إمكانية لتحقيق السلام الذي نحن في حاجة إليه \_ ربحا أكثر من الأردنيين».

اتبعت أوامر «بن جوريون» وأن يكن دون حماس كثير، واتصلت تليفونيا «بالتل» للاتماق على اجتماع آخر. فتقرر عقده في ١٤ من يناير. غير أننى قررت أثناء المحادثات التليفونية أن أبلغه برأيي في مقترحاته مبينا وجهة نظرى الشخصية وهي أنه إذا لم يحدث تعديل في منهج الأردن فإنها سوف تؤدى إلى الحرب وليس السلام.

ظهر بعد ذلك أننى لست وحدى الذى يدرك أنه ما من منفعة ستعود من مواصلة المحادثات عند «بوابة مندليوم» وإنما كان «التل» أيضا يدرك ذلك، فقبيل الموعد المحدد لاجتماعنا بيوم واحد اتصل بى ليقول إن الملك يدعونا لنذهب ونتحدث معه فى «قصر الشونة» حتى يمكنه أن يظهر شخصيا رغبته المخلصة فى السلام، فاتصلت بدربن جوريون» وتلقيت موافقته.

عقدنا اجتماعين مع الملك عبدالله الأول يوم ١٦ من يناير سنة ١٩٤٩، والثانى بعد ذلك بأسبوعين وقد مثل إسرائيل «إلياس ساسون» من وزارة الخارجية وأنا، وفى الاجتماع الأول كان مع الملك «التل» وطبيبه، وفى الثانى انضم إليهم رئيس وزراء

الأردن «توفيق أبو الهدى»، وقد وصلنا إلى القصر فى سيارة المقدم عبدالله التل التى كان يقودها بنفسه، ومع أنه كان ينطلق بسرعة فإن الرحلة استغرقت أكثر من ساعة.

عقدت هذه الاجتماعات بينما كنا نتفاوض مع مصر فى «جزيرة رودس» حول اتفاقية للهدنة تحت رياسة الدكتور «رالف بانش» القائم بأعمال وسيط الأمم المتحدة وكانت تلك المفاوضات قد بدأت يوم ١٣ من يناير.

فى ذلك الوقت كانت المحادثات مع ملك الأردن يوم ١٦ من يناير ويوم ٣٠ منه ما تزال استطلاعية وغير رسمية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة بمعنى أنها لم تحقق تغييرا مباشرا فى الموقف. وقال الملك.. إن ذلك التغيير سوف يحدث على الرغم من الفجوة الواسعة بيننا عندما تبرم الأردن اتفاقية للهدنة معنا تحت إشراف الأمم المتحدة مثلها فعلت الدول العربية الثلاث الأخرى التى حاربتنا. وكان الملك مفعما بالأمل فى أنه سيتم التوصل إلى هذه الاتفاقية، وقال إنه بعد ذلك مباشرة يسره أن يبدأ مفاوضات لعقد معاهدة للسلام، وأن هذا يحدث علانية لا سرا فى القدس دون حضور الأمم المتحدة، وأنه ستعقد جلسة افتتاحية رسمية فى قصره فى «الشونة»، وفى ضيافته، بل إنه اقترح أن يشكل وفدنا فى المفاوضات من وزير خارجيتنا «موسى شاريت ومن ساسون» ومنى.

وجرت إشارة عابرة إلى المحادثات الجارية مع المصريين في «رودس» وفجأة ظهر على الملك نوع من القلق، وحثنا بكل ما يمكنه من قوة على ألا نعطى «غزة» لمصر، لأنه هو نفسه يحتاج إليها كمنفذ له إلى البحر المتوسط. ولم يكن يساوره أى شك في إمكان التوصل إلى اتفاق معنا حول هذه النقطة.

وكان الأمر المهم بالنسبة له هو ألا نسمح بإعطاء غزة للمصريين، إذ قال «خذوها أنتم أعطوها للشيطان، ولكن لا تسمحوا لمصر بأن تأخذها!!»

كنا نتغذى مع الملك قبل أن نبدأ العمل، وقبل الغداء بساعة أو نحوها كان يدور حديث سياسى عما يجرى في عواصم العالم، وكنا من آن لآخر نلعب الشطرنج أو تكون هناك قراءة في الشعر، أما في الشطرنج فكان من المتحتم ألا ننهزم أمام الملك

فحسب، وإنما أن نظهر دهشتنا من تحركاته غير المتوقعة، وعندما كان يقرأ أشعاره فى لغة عربية فصحى فإنه كان على المرء أن يعبر عن إعجابه بالتنهد من أعماق النفس. وعلى الرغم من ذلك فإنى لم أقلل قط من منزلة عبدالله، فلقد كان رجلا حكيما وزعيما يستطيع اتخاذ قرارات خطيرة، فعندما كانت تعترضنا مشكلة عسيرة لم يكن يحيلنا أبدا على وزرائه وإنما كان يطلب أن تعرض عليه المسألة ويتحمل هو المسئولية الكاملة عن القرار، ثم إنه لم يفقد حيوية البدوى فكان كل طبق من الطعام يوضع أمامه يكون مصحوبا باللبن الزبادى الذي يضيف إليه عشبا غريبا، وكان يطلق الحكم والأمثال فى أثناء مناقشاتنا، ولم يكن يحصل دائما على ما يطلبه، ولكنه كان دائما يعرف ما يريده كما عرفنا من محادثاتنا السرية المتصلة معه فى قصره، بينما كانت تدور المفاوضات الرسمية مع مندوبيه فى «جزيرة رودس».

--- ومضى.. موشى ديان.. يقول فى مذكراته:

وواظبت على تتبع أخبار «التل» زمنا طويلا بعد أن تركت قيادة القدس، ولقد انتهت حياته العسكرية والسياسية فجأة عندما اختلف مع الملك «عبدالله» حول موقفه من البريطانيين لأن «التل» كان يريد طردهم من الأردن، أما الملك فلم تكن لديه رغبة في ذلك، ولم يكن قادراً على الموافقة. وفي يونيو ١٩٤٩ استقال «التل» وحاول الملك ترضيته بل وعده بالترقية، ولكن «التل» رفض وغادر البلاد إلى سوريا حيث قابل «حسنى النرعيم» الذي كان قد تزعم انقلابا قبل ذلك بأشهر قليلة في شهر مارس، وأصبح الآن رئيسا لنظام عسكرى حاكم. وقد تأثر «التل» به كثيرا وبفكرة قيادة ثورة عائلة في وطنه الأردن. ولكن الزعيم نفسه راح ضحية انقلاب وقع بعد ذلك بوقت قصير. حيث أعدم رميا بالرصاص في ١٤ من أغسطس سنة ١٩٤٩ فرحل «التل» إلى القاهرة.

وقد تلقيت رسالتين من «التل» بعد ذلك، المرة الأولى عن طريق ضابط جيش مصرى في حفل بلندن سنة ١٩٥١ حيث أبلغني تحيات «التل» وقال إنه يرأس كتيبة فدائيين تقوم بمناوشة القوات البريطانية المعسكرة في منطقة القنال في ذلك الوقت.

والمرة الثانية عندما بعث إلى بتحيته الودية عن طريق رجل دين أمريكى زارنى فى القدس، وأضاف رجل الدين أن «التل» يود أن يرانى لنبحث «موضوعا معينا»، وتطوع الأسقف الكاثوليكى لترتيب اللقاء السرى، إلا أن هذا اللقاء لم يتم أبدا، ولم أكتشف قط ما الذى كان يدور بخلده، إلا أنه لم تكن له أهمية سياسية، فرسائله كانت مجرد تعبيرات إنسانية عن التحية، وهذا فى ذاته شىء له قيمته لصدوره من ضابط عربى لإسرائيلى.

انتهى ما كتبه «ديان» بالحرف الواحد في مذكراته!!

وصدرت مـذكرات «ديمفيد بن جموريون» [يموميات الحرب] ١٩٤٧ ـ ١٩٤٩ و وجاءت حافلة بخفايا وخبايا ما جرى في تلك الأيام!

حرص «بن جوريون» رئيس الوزراء الإسرائيلي على تدوين وتسجيل كل صغيرة وكبيرة في يومياته. حتى لو كانت أمراً هامشيا، وتافهاً لا يستحق عناء الكتابة!!

وكانت كل خيوط الاتصالات والأحداث تبصب فوق مكتبه، وفي المقدمة منها اتصالات «ساسون» نفسه بكبار رجال السياسة والحكم في العالم العربي!!

وكان «ساسون» نفسه \_ وكما سبق أن قرأنا في الفصول السابقة \_ حريصاً على إبلاغه أو لا بأول تفاصيل وتطورات تلك الاتصالات!!

لكن ما يلفت النظر في يوميات «بن جوريون» هـ و حرصه عـلى إخفاء بـعض الأسماء العربية التي كانت مشاركة في تـلك الاتصالات، ويكتفى بالقول مثلا «رجل الملك»!! وكان يقصد رجل الملك فاروق!!

وحدث نفس شيء مع «عبدالله التل» إذ كان اسمه السرى هو «ويلهلم»!! في يوميات ٢٢ ديسمبر ١٩٤٧ كتبت بن جوريون:

«الجامعة العربية» بمقدار ما نعرف من الصحافة ومن عرب ومن مكالمات هاتفية اتخذت ١٧ قراراً، «ساسون» يعرف تسعة منها (لا يعرف مضمونها بدقة بل بصورة

تقريبية)، ربما سنعرف من أحد الأشخاص في شرق الأردن ما إذا كانت القرارات نهائية! أم أنها بحاجة إلى موافقة الحكومات ومجالس النواب.

فى الثانية عشرة والربع عاد «ساسون» بعد أن تحادث مع رجل شرق الأردن، «شمعونى» و «ساسون» التقيا الطبيب د. السطى وتكلما أكثر مما استمعا (!!)

وشرح «ساسون» و «شمعونى» له (للطبيب السطى) الوضع فى الجامعة (العربية) وما اتخذ من قرارات!! أقر (الطبيب) على أن كل ذلك تقرر (والقرارات بين يدى) وأضاف: مصر لن تقدم سوى المال والدعاية والعمل السياسى لكن لا سلاح ولا جيش، ربما تسمح لمتطوعين!

وهنا قام «ساسون» بتسليم طبيب الملك عبدالله برسالة أعدها مسبقاً تتعلق بالفيلق العربى، وقال الطبيب لساسون: «حبذا لو أن صحافتكم أثارت ضجة في شأن الفيلق».

كما تحدث «ساسون» إليه عن طلب سوريا السلاح من تشيكوسلوف اكيا، وذُهل طبيب الملك وسأل «ساسون» بماذا تنصحون الملك!!

وكان رد «ساسون» هـو قوله: ألـم يحن الـوقت كـى يتكـلم الملـك بوضـوح مع الإنجليز وإسرائيل ليسألهم عما يجب عمله؟!

كان الطبيب يستمع لما يقوله «ساسون» ودونه ليرسله إلى الملك بعد ذلك (!!) لكن أخطر ما قاله ساسون لطبيب الملك هو إنه إذا جرى تنسيق (بين الأردن وإسرائيل) فسنوجه نحن ضربة جديدة، ويهب الملك إلى مساعدة الجزء العربى، وعندها نساعده بالمال!!

وفی یومیات أول ینایر ۱۹٤۸ کتب «بن جوریون».

«ساسون» لا يؤمن بأننا سنخضع العرب بالقوة، لأن المسألة ليست مسألة (عرب أرض) إسرائيل وحدهم، بل هي قضية العالم العربي!!

وفيما يتعلق بمسألة اللك «عبدالله» فقد توافرت في المدة الأخيرة معلومات من شأنها أن تغير رأينا في الملك.

وتذكر «ساسون» ما قاله الملك (في منتصف نوفمبر في اجتماع حضرته جولدا مائير بحضور ساسون نفسه): تقسيم لا يخزيني في العالم العربي، ما رأيكم في جمهورية صغيرة؟!

جاء موفد الملك (عبدالله) إلى «ساسون» ليبلغه أنه ملتزم وعموده لنا، على الرغم من كل ما تنشره الصحف من كلام وأخبار.

وفي يوميات ١٩ يناير ١٩٤٨ كتب «بن جوريون».

فى المساء حديث مع «ساسون» وبحسب جميع المصادر هناك كما يبدو تغيير في تكتيكات العرب!!

وفی یومیات ۹ فبرایر ۱۹٤۸ کتب «بن جوریون».

فى التاسعة مساء مشاورات، لم يكن فى استطاعة «ساسون» الحضور، لأن الصديق القبطى (لم يذكر بن جوريون اسمه) وصل من القاهرة، موفد بحسب قوله من قبل المسئولين عنه (بلاط الملك) إنه يبلغ ثلاثة أمور:

١ - إنجلترا تضغط على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي!

٢ ـ تطلب إنجلترا بدعم من أمريكا، من الدول العربية أن تعلن أنه في حال نشوب حرب بين الدول العظمى، فإنها ستلتحق بالجانب الأنجلو \_ سكسونى، وهم سيكتفون بهذا الإعلان وسيواصلون تأييده!

٣ - تريد إنجلترا بواسطة أمريكا عقد تحالفات اقتصادية مع العالم العربي، بدلا من تحالفات سياسية، وبالتالي فإنهم سيحافظون على نفوذهم في الشرق.

بحسب كلام إلياهو ساسون فإن الوضع سيتفاقم!!

وفی یومیات ۱٦ فبرایر ۱۹٤۸ کتب «بن جوریون».

بحسب تقرير أرسلته مفوضية مصرفى واشنطن إلى القاهرة، تنصح أمريكا إنجلترا بتوقيع معاهدة إقليمية مع الجامعة العربية فتتخلص بالتالى من معاهدات منفصلة مع مصر، العراق، إلى وفى رأى «ساسون» أن هذا يشمل أرض إسرائيل كدولة عربية (!!) مع أن هذا لم يرد ذكره فى التقرير!

يظن «ساسون» أن العرب لن يقوموا بأى ترتيب إذا كانوا لا يعرفون ماذا سيحدث مشأن الملد!!

وفي يوميات ٧ مارس ١٩٤٨ كتب «بن جوريون».

«ساسون» يقول: لا يوجد حتى الآن اتصال بالملك (عبدالله).

ويقول ساسون: إن النزاع مع العرب لن يحسم بالقوة حتى النهاية، ويجب المحافظة على نقاط ثلاث يمكن بواسطتها التكلم عن التفاهم.

يستحيل بصورة مطلقة الالتقاء بالعرب في بلادهم. يجب محاورة مصر ولبنان وسوريا في الغرب: في فرنسا، في سويسرا، في إيطاليا.. إن مندوبي الحكومات العربية في القدس لا يستطيعون تقديم تقرير صحيح إلى الحكومة، لأنه ليس لهم أي اتصال باليهود. وهذا الاتصال غير متاح إلا في الخارج.

«رؤوفين» يقترح أن يسافر «ساسون» إلى روما أو إلى باريس للاتصال بالعرب!! وفي يوميات ١٦ أبريل ١٩٤٨ كتب «بن جوريون».

«يولندا» (يهودية مصرية) تبلغ أن رجل فاروق (ملك مصر) يريد الاجتماع إلى إلياس ساسون بمعرفة الملك (!!)

وفي يوميات ٧ مايو ١٩٤٨ كتب «بن جوريون».

إن «عبدالله» (ملك الأردن) يريد الاجتماع إلينا، نصحت بالتعجيل في الاجتماع، لكن ينبغي ألا يعقد بصورة مكشوفة ورسمية كما اقترح «ساسون» ذلك لسبب ما!!

وفى منتصف مايو ١٩٤٨ كانت الحرب قد بدأت بين العرب وإسرائيل، وبعيداً عن تفصيلات ما جرى، نواصل تقليب أوراق ويوميات ديفيد بن جوريون!

وفي يوميات ١٢ ديسمبر ١٩٤٨ كتب «بن جوريون».

«إلياهو ساسون» وصل [من باريس] وبحسب قوله، ثمة فرص سانحة للسلام. إن

رياض الصلح (رئيس حكومة لبنان، سنى ـ مسلم) مستعد للعمل من أجلنا. ليس للبنان مطالب وتطلعات إقليمية. إذ أن عبء الحرب ثقيل عليهم، لكنهم لا يريدون الخروج منها وحدهم، ولذا كان يريد أن يخرج الجميع ـ ليس لرياض الصلح أية فرصة للترقى ـ وصل إلى أعلى منصب يمكن أن يصل إليه مسلم في لبنان. وليس له أي أمل خارج لبنان.

ثمة غليان في سوريا؛ إذ قامت حكومة موالية للعرب [تؤيد التعاون مع الدول العربية] بيد أن الإنجليز خسروا اللعبة، كما يعتقد ساسون. مصر ضدهم. وازدادت الكراهية لهم في مصر بسبب السودان (جرى [هناك] تنظيم انتخابات للبرلمان، وستقوم حكومة سودانية موالية للإنجليز). قيل لساسون إن الجيش الإنجليزى في مصر ازداد حجما من عشرة آلاف إلى ستين ألف شخص، بموافقة النقراشي [رئيس الحكومة] لكن ضد الشعب. يسود في العراق غليان، الشيوعيون أقوياء، وليس هناك أي إمكان لتوقيع معاهدة مع بريطانيا، وبالتالي من الجائز أن يسمحوا لعبدالله بعقد سلام معنا.

يعتقد ساسون أنه يبجب الإصرار الآن على إنهاء الحرب - خروج الجيوش العربية، علما بأن السلام لن يحل - ربحا بعد إنهاء الحرب - وربما ستكون هناك حاجة إلى بذل جهد كبير من أجل هذا الغرض. وهذا لا يمكن إحرازه إلا بواسطة الحكومات الحالية التي أعلنت الحرب علينا وأخفقت. إن حكومات جديدة ستحاول محاربتنا.

فى ٢٨ أو ٢٩ كانون الثانى ـ يناير، اجتمع ساسون إلى مبعوثى عبدالله ـ عبدالمجيد حيدر، ممثل شرق الأردن فى لندن، وعبدالغنى الكرمى الذى جاء من شرق الأردن. سأل ساسون: إذا كانت هذه مفاوضات، فمن الضرورى أن يكون هناك محضر، وعليهم أن يقولوا ما هو موقف إنجلترا ـ هل هى مؤيدة، أم أن الأمر كله قد رتب من دون معرفتها؛ وما هو موقف العراق ـ نظرا إلى وجود اتفاق سياسى وعسكرى بين البلدين. فإذا عقدوا ملاما، فهل سيسمحون للعراق بنقل جيشه؟ أجاب كلاهما إنهما لا يتمتعان بسلطة البحث فى أمور مهمة، بل فى مشكلات يافا، والرملة، واللد،

واللاجئين، والمخرج إلى البحر. وقد وعدوا بأنهم سيتصلون بالملك للمحصول على ردود على أسئلة ساسون. وسافر أحدهما إلى لندن للاتصال بشرق الأردن عن طريق مكتب خاص بهم لهذا الغرض.

واصلت المداولات السياسية [مع ساسون]. مصير غزة؟ طبقاً للمنطق الجغرافي، يجب أن تكون داخل إسرائيل، ويمكن منح عبد الله ميناء حرا هنا. يعتقد ساسون أن مصر تخاف الآن من قوة شرق الأردن العسكرية، وهي لا تريد أن تكون جارة لها. (ألا تخاف من إسرائيل؟). إن إنجلترا لن تتخلى في أية حال من الأحوال - كما يعتقد ساسون - عن غزة، [وستطالب بها] لإعطائها لعبد الله، أي لنفسها، لأن السويس ستنتقل إلى مصر بعد بضعة أعوام. إنهم يقاتلون من أجل السودان - ومن دون غزة لن يحصلوا على هدفهم، لأنهم من هنا فقط يستطيعون تقديم مساعدة إلى العراق في حال نشوب نزاع عالمي.

بلّغ رياض [الصلح] ساسون أن البريطانيين وعدوا الدول العربية بإعطائها كميات كبيرة من الأسلحة، ومدربين، وفي اللحظة الأخيرة ـ أيضا تدخل مباشر، عسكري. توقع البريطانيون منا أن نعطى ردا سلبيا على قرارات ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر، والرد الذي قدمناه صدمهم وأذهلهم وحطم جميع خططهم. كما أن بياننا الذي جاء فيه أننا سنخرج من لبنان أربكهم.

يُجمل ساسون قبضية [الجمعية العامة التابعة لـ] الأمم المتحدة: دخلنا الأمم المتحدة عن طريق مشروع برنادوت \_ خرجنا من دون برنادوت والنقب والجليل في حوزتنا. ونشاطنا العسكرى في النقب والجليل رفع من شأننا في نظر الجميع.

وفي يوميات ١٢ ديسمبر ١٩٤٨ كتب «بن جوريون».

- تسلمت من [إلياهو] ساسون الموجود في القدس خبر أنه أرسل عن طريق [عبد الله] التسل رسالة إلى الملك. زاره المثل أمس باسم الملك، وبلّغه أنه يريد إجراء مفاوضات بشأن السلام - لا فورا، بل بعد مرور ١٠ أيام، بعد أن يحاول جلب سائر المدول العربية إلى محادثات السلام. وإذا رفضت ذلك - فإنه سيقوم بها وحده. سأل

ساسون إذا كان سيتدخل في الحرب بيننا وبين أية دولة عربية أُخرى، كالعراق. أكد التل أنه سيأتى برد الملك. أرسل ساسون في ١١ كانون الأول/ ديسمبر تقريرا خاصا بالاتصال بالملك عبد الله بشأن الصلح، وبشأن محادثاته مع عبد الله في الميوم نفسه.

خلال اللقاء مع موشيه [دايان] والتل، بلغ موشيه قرارى (بعد أن قال ذلك في حديث خاص إلى التل)، أن المحادثات لن تستمر في نطاق التوقف المؤقت للقتال بل في نطاق هدنة، باستثناء قضية بيت لحم والميلاد المسيحي.

وفي يوميات ١٦ ديسمبر ١٩٤٨ كتب «بن «جوريون».

"ساسون" ذهب بعيداً في حديثه مع "التل" بشأن الضم. [الملك عبد الله] مستعد لكل شيء، ويريد التحادث بشأن الهدنة وبعد ذلك بشأن السلام.

وفي يوميات ١٨ ديسمبر ١٩٤٨ كتب"بن جوريون":

يعتقد "ساسون" أنه عن طريق "الملك "عبد الله" وحده أو بصورة أساسية نستطيع التوصل إلى إنهاء الحرب».

وفي يوميات ٢٩ ديسمبر ١٩٤٨ كتب "بن جوريون":

وصلت من [موشيه] دايان برقية (صدرت هذا الصبح ١٥٠٠) هذا نصها: «ويلهلم [الاسم السرى لعبد الله التل بموجب إشارة إلى ويلهلم التل] اتصل هاتفيا هذا الصباح وقال إنه كان عند الملك[عبد الله] أول من أمس، وهذا عينه بمثلا للملك لإعداد مشروع سلام معنا. وسينضم إلى المحادثات الأخيرة أيضا الدكتور [الساطي]. وعندما يتم استكمال مشروعهم، سيعرضه الملك على مجلس الوزراء الإقراره. وإذا رفض مجلس الوزراء المشروع سيغير الملك الوزارة، نظراً إلى أن الملك هو الحاكم بأمره. اقترح بدء المحادثات منذ هذا المساء. مكان المحادثات في القدس، في موقع قريب من المنطقة الحرام، في مبان تابعة لهم ولنا بالتبادل. جزمت بأن تبدأ المحادثات غدا مساء ٣٠/ ١٢، الساعة ٣٠: ١٨. طلب أن نحضر خرائط، وأوراقا، وما إلى هنالك، وأن نحضر بثياب مدنية. ساد هذه الليلة هدوء تام في القدس. جنود الفيلق

يتجولون مكشوفين خارج مواقعهم. ويلهلم يشكو من أن جنودنا يطلقون النار على البدو وقطعانهم في الجانب الشرقى من نهر الأردن قرب جسر الشيخ حسين والعدسية [القريبة من أشدوت يعقوف]، طلب وقف ذلك، وأكدت له أننا سنعالج الأمر. [تشاورت] مع [إلياهو] ساسون، و[يعقوب] دوري، ورؤوفين شيلواح، ساسون يقترح أن يذهب رؤوفين مع موشيه [دايان]. أعددت قائمة بالموضوعات التي سنطرح في المحادثات.

وفي يوميات ۳۰ ديسمبر ۱۹٤۸ كتب "بن جوريون":

ساسون "يحلل الوضع في مصر، والعراق وسوريا ويتوصل إلى استنتاج مؤداه أن شرق الأردن الدولة هي الملك"..

ويعتقد ساسون "أنه لا ينبغي الخوف من وحدة شرق الأردن والعراق "

وفي يوميات ١٥ يناير ١٩٤٩ كتب "بن جوريون":

- في الخامسة والنصف حضر يغيل [يادين]. عاد من رودس بعد الظهر مع إلياهو ساسون. متفائلاً. المصريون يريدون السلام. وفدهم عسكري، لكن أحد العسكريين سيتزوج شقيقة الملك فاروق الكبرى، ونائب عزام [باشا] في أمانة الجامعة العربية. سير المداولات جيد حتى الآن. يغيل يحتج على بيان موشيه [شاريت] المرتبط (؟) [علامة الاستفهام في المصدر] بالتزام جلاء المصريين قبل الهدنة. يعتقد يغيل أنه يمكن السماح للمصريين بالبقاء في الشريط الساحلي خلال فترة الهدنة. وفيما يتعلق بالفالوجة، فهو يؤيد تحريرها جزئيا، شرط أن يُرسَل [المسرحون] إلى خلف الحدود لا إلى غزة.

اقترحت على ساسون أن يعرب للملك عن احتجاجنا على دعوة البريطانيين - فى الوقت الذى تدور محادثات سلام؛ فهذا عمل عدائى وتهديدي، كما أنه يظهر تعلقه بالبريطانيين . سيطلب منه [من الملك] موافقة على ذهابنا إلى إيلات. وإذا طلب منه الضم، فعليه عدم إعطاء رد إيجابي، ولا رد سلبى أيضا.

لدى ساسون انطباع واضح أن المصريين يريدون السلام، وأنهم ضاقوا ذرعا بتورطهم في سياسة عربية شاملة، وأنهم ذاقوا طعم الهزيمة المر.

وفي يوميات ١٦ يناير ١٩٤٩ كتب "بن جوريون":

العجوز "عبد الله" (الملك) يشكو من الإنجليز، ويطلب عدم ترك المصريين ـ لا سمح الله \_ في غزة ومن المفضل أن نسلمها إلى الشيطان، أن نأخذها نحن شرط ألا يأخذها المصريون(!!).

وفي يوميات ١٧ يناير ١٩٤٩ كتب "بن جوريون":

-جاء موشيه دايان و[إلياهو] ساسون. سافرا إلى الشونة عبر الطريق العادي. وكان باب العمود خاليا من أى شخص خلال ذهابهما وإيابهما. ترتيبات الحراسة فى المدينة ممتازة قرب جسرا اللنبى جمرك وحراسة ممتازة. لم يتم توقيفهما سوى ٣ مرات: فى المدينة، وعلى جسرا اللنبى، وفى الشونة. وبينما كانا فى طريقهما، تحدث موشيه مع[عبد الله] التل بشأن حرية الانتقال إلى الخليج[خليج إيلات] وسيتحدث مع الملك فى هذا الشأن. عارض التل ذلك، قال إن عندهم بشأن الخليج خطة مفادها أنه سيكون كله فى أيديهم، وسيسمحون لنا بالوصول إليه، كما فى حيفا ـ تأمين حرية الوصول إليهم. "إنهم لا يزمعون على التقدم، وهم مستعدون لتوقيع اتفاق عدم اعتداء، وعدم تقدم. كان الحديث مع الملك شاقا. كان عنده ـ بصورة غير متوقعة ـ اعتداء، وعدم تقدم. كان الحديث مع الملك شاقا. كان عنده ـ بصورة غير متوقعة بعض الضيوف، القنصل الأمريكي وآخرون. حضر الملك في منتصف تناول الطعام. كان الحديث متوترا. تكلم ساسون والملك بالعربية. استمر الحديث ثلاثة أرباع كان الحديث متوترا. تكلم ساسون والملك بالعربية. استمر الحديث ثلاثة أرباع الساعة، استهل الملك كلامه: يقال إننا أعداء \_ يشهد الله أننا لسنا أعداء.

سأل عن موشيه [دايان]، من هو، وطلب إرسال التحية إلى شرتوك ووايرزمن وغولدا. غضب على غولدا، لأنها كانت قادرة على الحؤول دون الحرب ولم تفعل، وحسن أنها أرسلت إلى موسكو. قال ساسون إن للديه (لدى الملك) انطباعا مغلوطا فيه بشأن غولدا، ربما لأنها لم تكن قادرة على التكلم بالعربية. صب (الملك) جام غضبه على الدول العربية. إنه لا يعترف بحق أية دولة في أن تكون موجودة في البلد،

باستثناء اثنتين ـ إسرائيل وشرق الأردن. استخدم أيضا عبارة حكومة إسرائيل. إنه يتخوف من شيء واحد فقط ـ من الشيوعية ومن العلاقات بروسيا. رد ساسون [بأن إسرائيل] خائفة من إنجلترا: إنه لا يريد محادثات مشتركة مع الدول العربية. وهذه عليها المغادرة. مجلس وزرائه ومستشاروه البريطانيون يؤيدون محادثاته في رودس بشأن الهدنة. إنه متردد. ليس مع الآخرين، وليس في رودس. لماذا لا يبجري الأمر عنده؟ دعما ساسون وموشيه إلى الحضور إليه مرة أُخرى خلال أسبوعين. إنه الآن يدرس المشروع. وبعد أسبوعين سيرد علينا. وبالنسبة إلى رودس، فإن لديه تحذيرا وطلبا ـ إخراج المصريين من حدود البلد. ساسون رد بأنه كان شخصيا في رودس وأن المحادثات عسكرية فقط، ومن الجائز أن يتم الاتفاق على بقاء المصريين[في غزة]. قال: لا تفعلوا ذلك ـ لتبق حكومة إسرائيل هناك، ليبق الشيطان، [ليبق] أي أحد ما عدا مصر."

أكد عبد الله[التل] خلال رحلة العودة أن الملك كان صريحا جدا. قال طبيب الملك [الدكتور الساطي]. في حديث قصير مع ساسون: تدبروا أمر التل وكل شيء سيكون على ما يرام.

وفجأة وقع انقلاب في سوريا، وتسلم مقاليد الحكم "حسني الزعيم"! وفي يوميات أبريل ١٩٤٩ كتب "بن جوريون":

طلب "ساسون" تأجيل محادثات الهدنة كبى لا تكون إسرائيل أول من يعترف بالنظام الجديد، ونصح "ساسون" بالعمل على إضعاف "حسنى الزعيم" وعدم مفاوضته بشأن الهدنة!

وفى يوميات ٢ يونيو ١٩٤٩ كتب بن جوريون عن تفاصيل لقاءات "ساسون" مع رئيس الموفد المصري" عبد المنعم مصطفى" فى لوزان [اقرأ التفاصيل الكاملة فى الفصل الرابع]

وني يوميات ٩ يوليو ١٩٤٩ كتب ابن جوريون ،

يعتقد "ساسون" أن لا خوف من قيام العرب بمحاربتنا خلال ٣ ـ ٤ أعوام حتى لو لم يحل السلام.

وحسب ما يرويه الكاتب الإسرائيلي "توم سيغف" في كتابه (١٩٤٩ \_ الإسرائيليون الأوائل):

وفى مقابل الاتصالات التى جرت فى القدس بين "دايان" و"التل" جرت محادثات سياسية بين ممثلين عن الأردن وإلياهو ساسون "فى باريس ولندن.

وهيأت كل هذه المحادثات الأجواء لإجراء محادثات مباشرة في قصور[الملك] عدالله.

أثمرت المحادثات المتى دارت فى الشونة وعمان. تقارير كثيرة، كمان بعضها متناقضاً، وبعضها الآخر يزخر بالفولكلور أكثر مما يزخر بالتاريخ.

كان هدف أحد الاجتماعات الأولى مع الملك العمل على إطلاق نحو ٧٠٠ إسرائيلى من سكان الحى اليهودى وغوش عتسيون. كان الأردنيون قد أسروهم خلال الحرب.

وقد درج [الملك] عبد الله على تكريم ضيوفه الإسرائيليين بمآدب عامرة. وكان يكثر من سرد النوادر والأمثال العربية. وبعد المأدبة يروى لهم النكات والطرائف.

أما "ساسون" فكان يضحك حين يجب الضحك، ويتأثر عندما يستوجب الأمر التأثر!!

ورأى "ديان" في ثرثرة الملك هدرًا عملاً للوقت!!

كان "ساسون" الذى يكبر "ديان" بأكثر من عشرة أعوام، شديد الانسجام مع تلك الأجواء، وبدا أنه نسى مسألة الأسرى لشدة استمتاعه، وأخذ "ديان" يحثه من حين إلى آخر على ولوج الموضوع: هيا بنا!!

وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل. فالترتيب المبدئي، وحتى التفاصيل التقنية، بما

فى ذلك نفقات انتقال المطلق سراحهم قد بُحث فيها مسبقا مع "التل"، وبحسب اديان" فلقد اتفق التل عليها مع الملك، لكن الملك لم يقل كلمته بعد (!!)

وروى "ساسون" فيما بعد (ما جرى بينه وبين الملك عبد الله) على النحو التالي: وأخيرًا عندما حان في رأيي الوقت الملائم قلت لديان: هيا بنا!!

قمنا أنا وهو، وقام الملك أيضا لمرافقتنا إلى المدخل، وكنت أعرف أنهم يتعانقون عادة عند الوداع. هذا ما كان يجرى في الاجتماعات السابقة بيننا!!

وعندما تقدم الملك ليعانقني، أدخلت يدى فى حزامه وأمسكت به، وكان هذا إحدى عادات الأرستقراطية العربية، فإذا ما نجحت فى القيام بذلك نلت كل ما نظلبه.

رفع الملك عبد الله يديه وقال:

\_ إلياس، اطلب ما هـو ممكن فقـط، أي: أنى تحت أمـرك وتستطيع أن تطلب ما تشاء!

قلت: سأطلب الممكن فقط!!

ويكمل "ساسون": وكان ذلك مشهداً مسرحياً، الجميع واقفون ومحملقون، وديان و"التل" واقفان بينهما.

قلت: سيدى الملك، لديك ٧٠٠ امرأة وطفل وشيخ وجندي، إن حكومتك تدفع مالا لإطعامهم من أجل ماذا؟! أعطنا إياهم."

واستجاب الملك . (!!)

ومع الوقت كان هناك من عزا إلى "بن جوريون" نية التخلى عن السلام من أجل المحافظة على التوتر المطلوب لتوحيد المجتمع الإسرائيلي وبلورته. وكان هناك من اتهم إسرائيل بأنها أضاعت فرصة السلام. غير أن المحاضر التي سُجلت في الجلسات

المغلقة، والبرقيات السرية التي تبادلها قادة الحكم، وحتى مذكرات "بن جور تعكس رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأى ثمن.

كان"إلياهو ساسون" يختلف في رؤيته عن "بن جوريون" ولكن!!

تفاصيل ولكن المتعلقة "بإلياهو ساسون" يفرد لها المؤلف" توم سيغف محطة يقول فيها:

غير أن"إلياهو ساسون" كان الوحيد الذي تمسك خلال تلك المحادثات باسة الفرصة لوضع أساس للتعايش العربي ـ اليهودي في المدى الطويل.

وذكر \_ أى ساسون \_ فى إحدى المناقشات السياسية أن أمام الدولة طر مفتوحين: "ففى الإمكان مواصلة نشاطنا العسكرى بحيث نصد المصريين من وشرق الأردن من جهة ثانية، والعراق من جهة ثالثة، والسوريين من جهة رونحصن حدودنا نقول إننا دولة غربية تتنازل عن أية صلة لها بالشرق، فنحن لا علاقة اقتصادية أو سياسية بالشرق ونحن داخل حدودنا، هذا هو الطريق الأول. "

وكان "ساسون" حسب رأى المؤلف \_ يعتقد أن هذا ليس الطريق الصحيح. رأيه أن على إسرائيل أن تنخرط في العالم العربي، وأن تربطه بها".

وعندما وصل "ساسون" إلى رودس فى الأيام الأخيرة للمفاوضات مع مه ساهم كثيراً فى إنجاحها عبر محادثات غير رسمية أجراها مع المصريين، مشيعًا جواً من الثقة والصداقة والاعتدال والارتياح، وحذر من أن يثقل التصلب أظهره زملاؤه على استمرار العلاقات بين إسرائيل ومصر.

وكتب ساسون فى إحدى برقياته إلى "شاريت" طالبا رحابة الصدر: "لقد المصريون تأكيدهم إنهم يرون فى الهدنة خطوة واحدة فقط نحو المستقبل، فالمط منك ومن "بن جوريون" أن تتصرفا بكل ما أوتيتما من قوة لمعالجة شئون السلاء كرستما نفسيكما لشئون الدفاع."

غير أن أحداً منهما لم يستجب له، إذ لم يكن رجلاً عملياً.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



يهودية كا فى فراش الملك السياسة بأمر الجنس

كان الملك مبهوراً بأننى يهودية!!.

فى هذه الكلمات الخمس التى تعترف بها «إيرين نجار» يكمن فهم سر هذه العلاقة الغريبة والمعقدة!!.

لم يكن اليهود غرباء على الملك فاروق في يوم من الأيام!!.

منذ طفولته وسنوات عمره الأولى كان اليهود موجودين وبفاعلية لاتخطئها العين داخل كواليس ودهاليز القصور!.

لقد فتح فاروق عينيه ليجد أن كبيرة الوصيفات الخاصة بوالدته الملكة «نازلى» هى اليهودية مدام قطاوى، والتى كانت بمثابة النافذة التى أطلت منها «نازلى» على الدنيا والعالم خارج القصر!!.

بل كانت مدام قطاوى واحدة من أقرب المديقات لعشيقة الملك فؤاد وهي اليهودية مدام سوارس!!.

لقد كانت السيدة «سوارس» حبيبة الملك فؤاد وعشيقته طوال عشرين عاماً، وكانت واحدة من أبرز سيدات المجتمع اليهودي في القاهرة.

والأخطر من علاقة الحب مع الملك فؤاد «والد فاروق» أنها أجبرت الإنجليز على أن يجعلوا فؤاد ملكاً على مصر على الرغم من أن ترتيبه لم يكن طبقا للخلافة يسمع له بهذا المنصب.

والأهم من ذلك أنه كانت لسوارس اليد العليا في ترتيب زواج «فؤاد» من ابنة عمه الأميرة شويكار التي كان عمرها وقتها ١٩ سنة!.

كانت شويكار من أغنى أميرات مصر، وكان ذلك ضرورياً وهاماً بالنسبة لفؤاد الذي كان مفلساً من لعب القمار. وبعد حصول فؤاد على أموال زوجته الأميرة «شويكار» قامت السيدة سوارس باستثمار هذه النقود مع أصدقائها اليهود في المجال الصناعي، وتحولت هذه الأموال إلى ثروة طائلة.

وفجأة ماتت السيدة "سوارس" بالسكتة القلبية في إحدى الحفلات وهي ترقص مع الملك فؤاد!

وكذلك كان السيد "روبرت رولو" اليهودى هـو الصراف الشخصى للملك فؤاد والذى تولى نقل ثروة معقولة إلى إيطاليا لحساب الملك.

وفي كتاب "الملك الذي غدر به الجميع» كتب عادل ثابت" يقول:

"كانت نازلي" في صباها فتاة رومانسية قوية الإرادة، فقد أحس الملك فؤاد بوضوح إنه ينبغي التأكد من عزلها عن بقية العالم.

كانت كبيرة وصيفاتها سيدة يهودية هي مدام قطاوى باشا، القصيرة البدينة المرحة، والتي كانت فيما سبق صديقة حميمة للملك "فؤاد"، وواحدة من مضيفات قصر الدوبارة.

وكانت مدام "قطاوي" امرأة حلوة الشمائل، لها أنف معقوف وشعر كستنائى، ترتدى دائما ثياباً أنيقة، وتعد نموذجاً نبيلا رائعاً لليهود الأرستقراطيين في القاهرة في ذلك الحين.

وكان آل قطاوى من اليهود السيفارديم مع أصل أسبانى من بعيد على الأرجع. الذين ينتمون إلى تلك الجالية المتأنقة من الأسر اليهودية ،هى التى أنشأت الحى السكنى الرشيق في قصر الدوبارة، وكانت تشمل آل عدس، وآل رولو، وآل توليدانوس، وآل هراري، وكثيرين آخرين تتراوح أنشطتهم بين مناصب الدولة العليا، والبروز، في دور الأعمال الكبرى.

وكان "قطاوي" باشا وزيرًا، وابنه أصلان عضوًا بارزاً في برلمان الملك فؤاد.

وشاع فى تلك الأيام أن سر تعيين الملك فؤاد ليوسف أصلان قطاوى وزيرًا للمالية فى حكومة "أحمد زيور" باشا هو مجاملة الملك لوصيفة شرف زوجته الملكة "نازلي" حيث كانت زوجة يوسف قطاوى تشغل هذا المنصب الخطير والمؤثر!!

باختصار شدید لم یکن "فاروق" فی طفولته أو شبابه غریباً أو بعیداً عن نساء الیهود!!

ـ لكن عـ لاقته بالـيهودية الحسناء الشابة المطلقة "إيسرين" كانت شيئا غريباً ولافتاً للانتباه، فقد اختلطت فيها السياسة بالجنس! والمناقشات بالقبلات! و..و

وتفاصيل الحكاية من الألف للياء تعرض لها الكاتب الصحفي "وليام ستاديم" في كتابه الهام الذي صدرت ترجمته تحت عنوان «مملكتي في سبيل امرأة» وقام بترجمته الأستاذ «محمد غنيم» وكتاب «القاهرة في الحرب المعالمية الثانية» تأليف «ارتيميس كوير» وترجمة الأستاذ «محمد الخولي»..

في ذلك الوقت من صيف عام ١٩٤١ كانت "إيرين نجار" أجمل فتاة في مصر".

كانت "إيرين" فتاة يهودية من الإسكندرية، حيث اعتاد نجوم المجتمع هناك ورجال السياسة والأحزاب والأجانب على متابعة نشاطها الاجتماعي البارز.

كان نجوم المجتمع وقتها يتابعون مجهودات "إيرين" في جمع الأموال للمجهودات الحربية، وكانت أكبر وأهم هذه المناسبات هي حفلة الصليب الأحمر في الإسكندرية!

وكان اللافت للنظر في ذلك الوقت هو إدارة "إيرين" "لبار" حددت فيه سعر زجاجة الشمبانيا بمائة جنيه!!!

وكان الكل يتسابق على الفوز بقبلة من اليهودية الفاتنة المثيرة "إيرين نجار" تحت زعم أن هذه الأموال كلها تذهب في نهاية الأمر إلى المجهود الحربي.

كان عمر "إيرين" في ذلك الوقت ٢١ عاماً من عائلة يهودية عريقة تعمل بالتجارة، على وجه التحديد تجارة القطن.

فى سن السابعة عشرة حلمت "إيرين" بالتمثيل، وجاءت الفرصة الذهبية عندما عرض أحد كبار منتجى هوليوود على والدتها أن تقوم الابنة "إيرين" بتصوير فيلم فى "كاليفورنيا" وكان العقد المالى مثيراً ومغرياً.. لكن الأم رفضت. فقد كانت تعتبر أن كل الممثلات عاهرات.

بدأت الأم على الفور في اتخاذ قرار بزواج "إيرين "الآن وليس غدًا"!!

كانت الأم تتابع بقلق وسعادة وخوف وزهو جسد إيـرين الثائر الفائر المثير للانتباه والفتنة.

إن إيرين تصف نفسها وجسدها بسعادة شديدة فتقول: بصراحة كان قوامى جميلاً جداً، كنت ألعب السباحة كثيراً، وركوب الخيل، والتنس، وكان أكثر شيء إثارة في جسمى هو صدرى (!!) لم يكن عملتاً كما يحبه الأمريكيون، ولكنه كان جميلا جداً.

كانت الأم وابنتها إيرين من رواد نادى سبورتنج السكندرى العريق، وبالصدفة أيضا كان من أبرز أعضائه اليهودي الإنجليزي البارز "لوريس نجار"!

يمكن القول أنه من النظرة الأولى ذاب البرود الإنجليزى ووقاره وانهارت مقاومة "لوريس نجار". وبسرعة تم الزواج!!

كان هذا الزواج مأساة كاملة "لإيرين" ذات السبعة عشر ربيعاً!!

كان عمر العريس ٢٩ عاماً، وعندما قامت الحرب في ١٩٣٩ ـ قام لوريس بتغيير اسمه إلى "جرانت" وانضم إلى الجيش الإنجليزي، كان الرجل باختصار عاشقا لكل ما هو إنجليزي وكارها لكل ما هو إنجليزي وكارها لكل ما هو إنجليزي، وكارها لكل ما هو "نازى وألماني" وهو نفس ما شاركته فيه "إيرين" نفسها!!

لم يستمر الزواج سوى أربع سنوات ونصف السنة بالضبط، لكن بداية المأساة في هذا الزواج يرجع إلى الليلة الأولى منه!!

فى ليلة زفاف "لـوريس" (٢٩ سنة) وإيرين (١٧ سنة) ذهب الاثنان إلى فندق المينا هاوس الذى يطل على الأهرام، والذى كان يقيم فيه الزعيم البريطانى "تشرشل" أثناء سفره إلى القاهرة.

عشرات الأحلام والمشاعر كانت تتوقعها "إيرين" في تلك الليلة "ليلة العمر" وبسرعة جاء كل شيء سريعاً مخيباً لآمالها كأنثى وزوجة وعذراء!!

لم يبد "زوجها" أى اهتمام بجمالها الخرافي، تجاهل جسدها الفائر، لم يحاول أن يلمسها، لم يفكر أن يضمها إليه.

بهدوء شديد تقدم زوجها من حقيبة صغيرة كان يحملها، وأخرج عصا وزوج حذاء أسود حريمي بكعب مرتفع وجوربا أسود..، انتابت الدهشة إيرين ولم تفهم مغزى ما يفعله زوجها!!

كانت لا ترال غارقة في أحلامها الوردية عندما فوجئت زوجها يطلب منها أن تضربه بالعصاحتي يسيل دمه!!

فوجئت إيرين واندهشت وارتبكت لهذا الطلب الغريب. والباقى معروف بالطبع!!

وفى الصباح، وقبل أن يصحو زوجها كانت قد غادرت غرفتها وجرت ناحية الأهرامات تبكي، لكن زوجها كان قد استطاع أن يصل إليها وطيب خاطرها وعادا معا إلى غرفتهما..و.. تكرر نفس الطلب الغريب من زوجها الشاذ(!!)

واستسلمت إيرين " وفيما بعد قالت:

لم أكن أتصور أن الطلاق شيء ممكن حدوثه، وكنت أظن أن الزواج مستمر للأبد، وكنت مضطرة أن أقوم بضربه حتى يسيل منه الدم ثم أمرر الكعب العالى للحذاء بعنف وقسوة في هذه الجروح حتى يستطيع أن يمارس الجنس معي.. وكنت أفعل ذلك ثلاث مرات كل يوم.

وفى المرات التى كانت إيرين " تعترض على ما تفعله كان زوجها يقول لها ببساطة وبرود: هذه هى الطريقة الطبيعية التى يتبعها الجميع.

بعد سنوات طويلة من انتهاء كل شي اعترفت "إيرين" قائلة:

- أصبت بالمرض والغثيان، أخذ شعرى يسقط، وأخيراً بعد أربع سنوات ونصف السنة استطعت أن أحصل على الطلاق، بعد كل هذا العناء يمكن أن تتصور السعادة التى أحسست بها عندما قابلت فاروق!!

كانت قد مضت شهور قليلة على طلاق "إيرين"!!

وكان الملك فاروق يتابع أخبار "إيرين" أولا بأول!!

كانت "هيلين موصيري" واحدة من أصدق صديقات الملك الشاب، وكانت مقربة جداً لدرجة وجود خط تليفوني مباشر في غرفتها يصلها بالملك فاروق!

وبتاريخ الأحد ١٠ يونيـو ١٩٤٥ كتب السفير الإنجليزي الورد كيـلرن في يومياته يقول:

أقيم منذ عدة أيام حفل كبير ضم أصدقاء الملك المقربين من أمثال "هيلين موصيري" وغيرها، وكان لدى هيلين موصيرى تليفون خاص بجوار مخدعها.

وكان الملك "فاروق"وحده الذى يمكنه أن يتصل بها ليلاً أو نهاراً،وحدث أن الصل بها الواحدة صباحاً لكى يقول لها إنه يرغب فى دعوة الأصدقاء للعب الميسر..إلخ".

وذات ليلة تسلل الأرق والملل إلى الملك الشاب، وكان أن طلب اليهودية "هيلين موصيري" وأوضح لها أنه يريد أن يقابل فتاة جديدة!!

وحسب نصيحة اليهودية "هيلين موصيري" فقد اختارت للملك المطلقة الشابة اليهودية "إبرين"!

وكان لابد من تدبير مناسبة لبداية اللقاء!!

ولم تكن هناك مناسبة أفضل من حفل الصليب الأحمر في الإسكندرية لجمع التبرعات التي تذهب للمجهود الحربي. وكانت "هيلين موصيري" نفسها هي المسئولة والمنظمة لهذا الحفل!

ولم تجد "هيلين موصيري" صعوبة أو مشكلة في إقناع "إيرين" بالمساهمة والاشتراك في هذا الحفل الخيري!!

فى مناسبات سابقة كانت هيلين تطلب من "إيرين"أن تدير البار، وتقدم زجاجة الشمبانيا بمائة جنيه، والقبلة بمائة جنيه!!

أما في هذه المرة فقد طلبت منها أن تقف على "بار" لا يقدم إلا عصير البرتقال!!

ولم تعرف إيرين وقتها السبب في جعلها مسئولة عن عصير البرتقال، عرفته فيما بعد وعلى لسان الملك فاروق نفسه!!

ببساطة شديدة إن الملك فاروق سيحضر هذا الحفل وهو يفضل " البرتقال"!

لكن الأهم من تفضيل الملك لعصير البرتقال كان تفضيله "للألمان"!! وهذا هو بالضبط ما كان يزعج الإنجليز واليهود في مصر!!

منذ البداية لاحظت وزارة الخارجية الألمانية مدى كراهية "الملك فاروق" لا البريطاني في مصر. ولذا وضعته منذ المراحل الأولى من الحرب في مقدمة الذين يتزعمون تعبئة الرأى العام المصرى ضد بريطانيا!

والأكثر من هذا أنها اعتبرته من الجديرين بالعناية والمساعدة وقت الضرورة الملك فاروق كان اسم على ماهر " باشا في قائمة الأسماء الهامة بالنسبة الخارجية الألمانية.

ومن جانبه فقد حرص الملك فاروق على لفت نظر القيادة الألمانية إلى الأشه المتفقين معه في الميول المحورية بمصر، فقد حرص على إبلاغ المستولين في الخارجية الألمانية بمغزى التغيير الوزارى بحل وزارة "محمد محمود" وتكليف ماهر" برئاسة الحكومة التي ضمت عناصر معادية لبريطانيا مثل "صالح حرب الحربية، و"عزيز المصري" رئيس هيئة أركان الجيش، وعبد الرحمن عزام وزيرا الاجتماعية.

وقام الملك فاروق بتكليف "مراد باشا" وزير مصر المفوض في برلين بالاجتم "فورمان" الوكيل المساعد بالخارجية الألمانية ومدير القسم السياسي بها، وفي الالذي تم يوم ٢٨ أغسطس ١٩٣٩، قدم "مراد باشا" باسم الملك فاروق التوضب التالية ومؤداها ما يلي:

١ - إن مصر أصبح لديها الآن مجلس للوزراء غير متعاطف مع الإنجليز، وإن رئيس الحكومة «على ماهر» يعد موضع ثقة الملك فاروق ومستشاره الأول، ولا يقل عن الملك فاروق في عدائه للإنجليز.

٢ ــ إن الملك فاروق يخشى نتيجة لعلاقته السيئة مع الإنجلينز من احتمال إجباره على
 التنازل عن العرش مثلما فعلوا مع الخديو عباس حلمى الثانى عام ١٩١٤.

لقد حصل مراد باشا \_ مبعوث الملك على التأييد المعنوى فقط، لكن "فورمان" لم يتطرق إلى الحديث عن مساندة أو إنقاذ الملك في اللحظات الحرجة!!

ولم يترك فاروق عام ١٩٤٠ يمر إلا ويتقابل مع وزير بلغاريا الذي يبعث لحكومته برسالة هامة جاء فيها: إن الملك فاروق استدعاه لإبلاغه القيادة الألمانية بتعاطفه معهم!

أما في عام ١٩٤١ فقد زاد حماس الملك فاروق لمزيد من الاتصال بالمسئولين الألمان. خاصة بعد أن شعر باهتمام القيادة الألمانية بشخصه، وبما يجرى في مصر!

مع بداية عام ١٩٤١ انتقل الملك إلى مرحلة الإعداد للتعاون الوثيق مع الألمان، من خلال قناتين، الأولى في طهران، وهي قناة مباشرة يمثله فيها والد زوجته (فريدة) ووزيره المفوض في إيران "يوسف ذو الفقار باشا". والجانب الألماني يمثله وزير ألمانيا المفوض "إيتل"!

وكانت القناة الثانية غير مباشرة. فكانت في بغداد، وشارك فيها أكثرمن طرف"عزيز المصرى" و"الحاج أمين الحسيني" مفتى فلسطين!

وفى نفس الوقت تجاوبت وزارة الخارجية الألمانية مع جهود الملك فاروق، وتابع "هتلر" باهتمام واضح الاتصالات التي جرت مع الملك!! كما بادرت الاستخبارات الألمانية \_ التابعة للجيش \_ بالاتصال ببعض ضباط الجيش المصرى من أصحاب الميول المحورية.

وفى مقابلة بين "يوسف ذو الفقار" (والد فريدة) وإيتل قام يوسف بإبلاغه أن الملك يعانى من مصاعب جمة، وحمله رسالة من الملك فاروق مؤداها "أن الملك يكن

احتراماً عميقاً للزعيم هتلر وللشعب الألماني، ويود رؤية انتصار ألمانيا الحاسم على بريطانيا، كما يشارك الملك شعبه أمنية وصول القوات الألمانية إلى أرض مصر منتصرة ومحررة لمصر من الوجود الإنجليزي البغيض: "!

ويقول د. وجيه عتيق" في كتابه إن الخارجية الألمانية عكفت أسبوعين على دراسة برقية إيتل ومحادثاته مع يوسف ذو الفقار، وقام وزير الخارجية" ريبنتروب" باطلاع "هتلر" على رسالة الملك فاروق. وأصدر هتلر تعليماته بالرد على رسالة الملك الذي جاء على شكل برقية مطولة وصلت طهران في ٣٠ أبريسل ١٩٤١ "إن هتلر استقبل باهتمام بالغ تصريحات الملك فاروق."

وطلب وزير الخارجية الألماني "ريبنتروب" من إيتل أن يحث السفير المصري "يوسف ذو الفقار" على سرعة إبلاغ الملك بتصريحات هتلر وإبلاغه باستعداد الجانب الألماني لإقامة تعاون وثيق في المنظور القريب، وأن يفوض الملك شخصا موثوقاً فيه من جانبه، وذا صلاحيات واسعة تؤهله رسمياً للتحدث باسم ملك مصر، وكذلك استعداد الحكومة الألمانية لاستماع مقترحات ووجهات نظر الملك المهمة في هذا الصدد." وأكثر من هذا اهتمام الحكومة الألمانية بحياة الملك فاروق وببعض العناصر الأخرى الموالية لها."

ويلفت النظر اعتراف الملك فاروق للألمان بأنه أصبح تحت المراقبة الدقيقة من قبل عيون الإنجليز في كل مكان، وأن المراقبة امتدت لتشمل قصره الخاص (عابدين) وطلب الملك من الألمان وضع أمر هذه المراقبة له في الحسبان حتى لا يقع أدنى خطأ من جانبهم يكشفه أمام الإنجليز!

وهنا بالضبط تبدأ مهمة "إيرين نجار" اليهودية الشقراء المثيرة!!

كانت المهمة سياسية بالدرجة الأولى، ولم يكن عصير البرتقال أوالجنس والقبلات فيما بعد إلا ستارًا لهذه المهمة المثيرة!!

ووصل الملك فاروق إلى الحفل!!

وقادته قدماه إلى البار الذي تقف عليه "إيرين" ليتناول عصير البرتقال.

ولشدة دهشة الملك فاروق لم يجد "إيرين" عند بار البرتقال حسب اتفاقه السابق مع "هيلين موصيري"، ولابد أن "هيلين" قد أصابها الفزع والارتباك لعدم تنفيذ "إيرين" ما سبق أن اتفقت معها عليه!!

وفى تلك اللحظة بالضبط كانت "إيرين" تقف على إحدى موائد القمار محاطة بفرقة من الضباط الإنجليز فى ملابسهم الرسمية، والملفت للنظر هو قيام أعضاء المجتمع السكندرى البارزين بالعمل على خدمتهم.

فى تلك الليلة كانت إيرين " ترتدى ثوباً أبيض موسلين عليه شغل إبرة لريشة حمراء (علامة الصليب الأحمر) حول أحرف الثوب ومزين بريشتين كبيرتين حقيقيتين لونهما أحمر.

وأحست إيرين وهي منهمكة في لعب القمار بأن هناك من يتفحص هذا الثوب الذي أبدعته مدام "برتن" مصممة الأزياء الأولى في الإسكندرية.

استدارات "إيرين" خلفها لتجد نفسها في مواجهة ملك مصر فاروق وهو يرتدى بدلة عسكرية ملكية صيفية.

كانت هيئة وشكل كل منهما لا تعطى السن والعمر الحقيقي لصاحبها!!

كان شكل ومنظر "فاروق" أكثر بسنوات من عمره الحقيقى وهو ٢١ سنة!! وكانت "إيرين" تبدو أقل كثيرًا من عمرها الحقيقى أيضا وهو ٢١ سنة!!

وطال وقوف الملك فاروق خلف "إيرين"، وفهمت حاشية الملك مغزى رسالة الملك لهم، فجاءوا على الفور بعرش مطلى بالذهب ليجلس عليه الملك!!

لكن الملك لم يجلس عليه، وإزاء دهشة الحاضرين جميعا طلب من إيرين الجلوس على هذا العرش، وجلس بجوارها على مقعد صغير.

كانت الحفلة بأكملها قد انتقلت بأبصارها إلى حيث الملك وما فعله مع إيرين"، وفي لمح البصر كانت "إيرين" قبلة الأنظار ومحط الاهتمام بالكامل!!

وأمام الجميع وبشهادتهم أيضا لعب الاثنان القمار، وكسبت "إيرين"!!

ولم يستطع "فاروق" أن يخفى سعادته بتعرفه على "إيرين" واعترف لها ببساطة أنه هو الذي طلب من "هيلين موصيري" أن تجعلها تقف على بار عصير البرتقال!!

ولم يدع فاروق الفرصة تفلت منه، ودعا "إيرين" إلى السباحة معه في منتصف الليلة في قصره بالمنتزه!

لكن المفاجأة أن إيرين شكرته ورفضت الدعوة، بل تركت مائدة القمار، ونهضت من على كرسى العرش في طريقها إلى خارج الحفل!!

كان التصرف غريباً ومدهشا ولافتاً للانتباه بشدة!!

من بعيد لبعيد كان "سير مايلز لامبسون " السفير البريطاني يتابع ما يحدث بين إيرين " وبين الملك فاروق!!

لقد كـان لامبسون يكـره فاروق ويحتقـره، ويعامله كـصبى أحمق، وكـان شعور فاروق تجاه لامبسون أنه متعجرف ومتسلط!! كلاهما كان لا يطيق الآخر!!

كانت هواجس "لامبسون" تزداد تجاه تنامى مشاعر "فاروق" الموالية نحو الألمان!! وكان لابد من حل، وهنا بدأ دور "إيرين نجار"!

قبل أن تغادر "إيرين" مكان الاحتفال كان قد لحق بها "لامبسون" وسارا معا إلى إحدى الشرفات التي تطل على أضواء وأنوار الإسكندرية المتلألئة.

كانت "إيرين" تكره الألمان والنازى من أصماق قلبها، وكانت تميل بعواطفها ومشاعرها إلى "الإنجليز" وكذلك للأمريكيين! هكذا كانت معلومات السفير عنها!!

قال مايلز لامبسون لها: يجب أن تقابليه.

ردت إيرين: بعناد: لن أقابله!

بالبرود الإنجليزي الشهير عاد "السفير الإنجليزي "لامبسون" يقول:

- وبالطبع يجب أن تذهبي معه للسباحة في القصر!.

وعلى ما يبدو فقد أدركت"إيرين" مغزى كلمات السفير البريطاني ودلالتها ليهودية مثلها فقالت على الفور:

لست مهتمة إطلاقاً بفاروق، ولكنني سأفعل ذلك فقط لأنى أكره الألمان. سأفعل ذلك لأننا يجب أن نكسب الحرب. وبأي ثمن!!

وابتسم السفير ولم تبادله "إيرين" الابتسام!

وفيما بعد قالت إيرين. كان (الملك) مولعا بالسيارات فأعطاه الألمان أجمل سيارة خاصة مرسيدس رودستر "وكطفل فضل اللعبة الأحسن، وهذا الذي أوصله إلى فكرة إخراج الإنجليز الذين قدموا له المضارب الذهب، إذا كسب الألمان الحرب وسيصبح ملكا حقيقياً."

كانت "إيرين" عميقة الإيمان في كراهيتها للألمان، ومن هنا بدأت مهمتها التي استمرت طوال عامين! أن تنجى فاروق من قبضة هتلر الشرسة!!

تركت "إيرين نجار" السفير البريطاني في مكان الحفل، واستقلت سيارة"رولز رويس" إلى منزلها وأحضرت "مايوه"، وفي حوالي الثانية صباحاً وصلت إلى القصر كان الملك في انتظارها على شاطىء البحر وكان لا يزال يرتدى بذلته العسكرية!

ارتدت "إيرين" مايوها أبيض اللون فبدت مثل إحدى حوريات البحر، واندفعت بشقاوة ومرح وقفزت إلى مياه البحر، وظل الملك فاروق واقفا ينظر إليها مبهوراً ومندهشاً.

وظل الحال على هذا النحو حتى انتهت "إيرين" من السباحة، وخرجت من البحر، وظل الحال على هذا النحو حتى انتهت "إيرين أنها نسيت "صندلها" هناك على وذهبت إلى داخل القصر لتغير ثيابها. وفجئة تذكرت أنها نسيت "صندلها" هناك على الشاطىء، ولدهشتها فوجئت بالملك يذهب مسرعاً إلى الشاطىء ليأتيها بالصندل!!

ولم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة فيما جرى تلك الليلة.

كانت المفاجأة الأخرى التى حيرتها ولم تعرف سرها إلا بعد فترة طويلة أن الملك لم يفعل معها شيئا ـ أى شيء ـ وركبت السيارة الرولز رويس وعادت إلى منزلها عند الفجر!!

وكأن شيئا لم يكن.

لم تنم "إيرين نجار" في تلك الليلة!

كان نور الصباح قد أوشك على الطلوع عندما وصلت إلى بيتها!!

كان والدها ووالدتها قد ناما منذ فترة طويلة، وحتى لوكانا مستيقظين فالأمر لن يختلف كثيرًا معها، فلم تكن تصرفاتها وسلوكها منذ طلاقها مثار دهشة أو استنكار منهما.

لقد اعتاد الأبوان على سلوكها المتحرر، وتصرفاتها الجريشة، والتي كانت مثار حديث الطبقة الأرستقراطية في ليالي وسهرات الإسكندرية!!

كانت الأسئلة والتساؤلات تملأ رأس "إيرين" مما أطار النوم من عينيها!!

كان أكثر ما يحيرها موقف الملك منها منذ ساعات عندما دعاها إلى قصره للسباحة وتركها تسبح بمفردها ،واكتفى بالفرجة عليها!! اكتفى بالهمس دون اللمس!!

وكان أكثر ما يدهشها عندما ذهب ملك مصر بنفسه لإحضار "صندلها" التي نسيته عند الشاطيء!!

وكان أكثر من ذلك كله أن الملك لم يحاول أن يعاكسها وليس تقبيلها؟!

وقررت "إيرين" أن تريح وتستريح بنسيان وتجاهل هذه الأسئلة التي لا تجد لها إجابة.

وهنا بالضبط دق جرس التليفون بجوار سريرها، ورفعت السماعة بشيء من الكسل وربما الغيظ، من هذا المتحدث السخيف في تلك الساعة وماذا يريد؟!

كان المتحدث هو الملك فاروق نفسه، لكنه لم يذكر اسمه.. وعندما سألته "إيرين" عن اسمه اكتفى بأن يقول لها: أنا.

عادت إيرين لتسأله بدلال أنثوى: وبماذا تريد أن أناديك يا أنت؟!

وأجاب فاروق عن سؤالها بسؤال آخر: بماذا تريدين أن أناديك؟!

صمتت إيرين فقال لها فاروق: سأقول لك بوتشى!!

وردت عليه إيرين بسرعة: وأنا أيضا سأناديك بوتشى!!

وعاد فاروق يقول لها: متى أستطيع أن أراك؟!

قالت بسرعة وجرأة لن تستطيع رؤيتي، فأنا مشغولة جداً!!

صدم الملك فاروق من جوابها لكن باقى جوابها صدمه أكثر وفاجأه أيضا، فقد قالت له:

\_ وبالإضافة إلى ذلك أنا أكره الأشخاص الذين لديهم لحية!!

كان الملك فاروق في ذلك الوقت \_ عام ١٩٤١ \_ قد أطلق لحيته في حركة سياسية أراد بها أن يتقرب من "الإخوان المسلمين" بزعامة الشيخ حسن البنا.

وكان حريصا على أن تبدو صورته للمصريين بمظهر المصرى المؤمن الورع الذى يحرص على الصلاة ومبادىء الإسلام.

ولم تكن إيرين بالطبع تفهم هذه الخلفية!!

اندهش الملك وفوجيء بكلام إيرين. إنها تكره الأشخاص الذين لديهم لحية!!

وعلى الرغم من إلحاح إيرين على "فاروق" بحلق لحيته لكنه كان يرفض باستماتة!!

وكان "فاروق" يتصل يومياً بإيرين ويصر على مقابلتها، لكنها كانت ترفض الذهاب إليه، وكان السفير البريطاني "لامبسون" في قلب الصورة من هذه المحاولات بين الملك وإيرين!

ويبدو أن السفير كان قد تضايق من هذا الرفض المستمر من جانبها، وحسب ما جاء في كتاب وليم ستاديم .بعد هذه المحاولات الكثيرة من فاروق ولامبسون وافقت "إيرين" على الذهاب لمقابلة الملك في قصره بالمنتزه في موعد غرامي حقيقي هكذا حددت هدفها منذ البداية!!

تقول إيرين بعد سنوات من هذه الواقعة: "ارتديت ثوباً دانتيل صغيراً أسود كان من الصعب خلعه، وكنت متأكدة أنه لن يستطيع الوصول إلى أى شىء وأنا مرتدية هذا الثوب".

فى تلك الليلة كان العشاء يكفى عشرة أشخاص، كان العشاء مكونا من الجمبرى والحمام وأكلات بحرية قام بطهوها شيف فرنسي، وقدمها أربعة سفرجية سودانيون فى غرفة نوم الملك الواسعة التى تطل على البحر، وكان الملك ليلتها مرتدياً بدلة عسكرية ملكية!!

وأثناء المعشاء فوجئت «إيرين" بالملك يتحدث طويلا عن عائلتها وعن زواجها الفاشل.. و ...

وبعد أن استمعت "إيرين" من فاروق عن ملخص كامل لحياتها وأسرتها هنأته مثل تلميذ مجتهد في مذاكرة دروسه وقالت له:

ـ لقد أديت واجباتك المدرسية دون أية أخطاء!

لكن «إيرين» تعلق على ذلك كله بقولها: كان لدى فاروق جواسيس فى كل مكان، إنه اكبر إنسان فضولى فى العالم، إذا عطست يجب أن يعرف ذلك.

وكان مما قبالته أيضا عن شخصيته: "كان فاروق مثل طفيل يريد أن يحصل على لعبة، وكلما أسأت معاملته أصر على الحصول على هذه اللعبة".

وانتهت «إيرين» من تناول العشاء وطلبت من فاروق أن تعود إلى بيتها!

قال لها فاروق: ألا ترغبين في البقاء لبعض الوقت؟!

ردت بدلال: ماذا نفعل؟!

ببساطة أجابها فاروق: تثيريني(!!)

وكأنها لم تسمعه عادت إيرين تقول:

... أنا فعلا أريد أن أعود إلى المنزل!

وفى الساعة الثانية عشرة والنصف كانت سيارة كاديلاك من القصر تعود "بإيرين" إلى منزلها... وبعد عشر دقائق بالضبط كان "فاروق" يتصل بها تليفونيا ويطلب أن يراها مرة أخرى.

وتكررت اللقاءات طوال شهرين بين فاروق وإيرين!

وعندما بلغت "إيرين" سن السبعين قالت في حوارصحفي وهي تضحك:

- بصراحة لم يكن الملك دون جوان!! لم يكن مهتما بالجنس!! لم تكن لديه أية شهية للجنس، ولم يكن يسعى إلى العلاقات الجنسية، كان ذلك كله بعيداً عن تفكيره!!"

انتهت شهور صيف وبدأت أيام الخريف!!

وعاد الملك إلى القاهرة تاركاً الإسكندرية. في نفس الوقت كانت أسرة "إيرين" في طريقها إلى القاهرة حيث استأجرت شقة بميدان سليمان باشا لقضاء شهور الشتاء وتلقت «إيرين» دعوة من فاروق لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في قصر عابدين.

واستجابت «إيرين» لدعوة الملك ولم تهتم بوالديها. فقد كانا لا يهتمان بأى أمر يخصها حتى ولوكان هذا الأمر مع الملك نفسه!!

أما «إيرين» التي عرفت الملك طوال شهرين فقد قالت معلقة:

«إذا كان الرجل يريد شيئا، لن ينتظر كل هذا الوقت» ·

ونترك "إيرين" تصف ما جرى بينها وبين الملك في قصر عابدين فتقول:

لقد أمضينا ليلة رائعة في جناحه بالقصر!! فتح الخدم حقيبة ملابسي في غرفة نومه، ولكن ذلك لم يزعجني، لم أكن ألبس أي ملابس نوم، كان الجو حارًا جدًا.

وسألته: هل يضايقك إذا نمت وأنا عارية؟!!

ورد الملك: لن يضايقني لو نمت عارية أومرتدية لملابسك!!

وتكمل إيرين قولها إن الملك لم يكن يرتدى أى ملابس وهو نائم، وقام بتقبيلها على وجنتيها ،ونام كل منا عارياً تماماً فى أكبر سرير رأيته فى حياتي، دون أن يحدث أى شىء بيننا.

وفى صباح اليوم التالى انتقلنا إلى حمام السباحة الداخلى للقصر، ولعبنا فى حمام السباحة، ونحن عرايا مثل طفلين صغيرين فى يوم الإجازة. لم تكن هنا أية علاقات جنسية على الإطلاق، ولقد كنت سعيدة بذلك خاصة بعدما عانيت من ذلك فى زواجي.

كان الجنس هو آخر ما يفكر فيه الملك الساب وقتها، وكان هذا ما يسعد إيرين التي تقول:

"كان الجنس بعيداً عن تفكيره، لقد كان يريد أن يضمنى مثلما يمسك طفل بقطة صغيرة. كان يحضن رأسى بين ذراعيه ويقول: يالها من رأس جميل أو قد يضغط على قدمى ويقول يالها من قدم جميلة، وكان يُقبل وجنتى كما كان يأكل الآيس كريم".

وهكذا استراحت «إيرين» اليهودية الشقراء لهذه العلاقة مع الملك فاروق!! وذات يوم أخبرها الملك أنه يحبها!!وبجنون!!

لكن «إيرين» فاجأت الملك بسؤال لم يتوقعه ولم يخطر بباله:

\_ ولكن ماذا عن فاطمة طوسون؟!

كان سؤال "إيرين" للملك يحمل طابع اللوم والعتاب، فقد كانت الشائعات وقتها تدور حول علاقة مثيرة بين الملك وبين النبيلة "فاطمة طوسون"!

وأخبر فاروق، إيرين بأن "فاطمة طوسون" زوجة ابن عمه قد ولدت بنا لكنه لم يعط للموضوع أى اهتمام وأرسل لفاطمة عقدًا من الجواهر في المستشفى ولم يذهب لزيارتها على الإطلاق!!

وتصور فاروق أنه بهذه الإجابة يكون قد قدم لإيرين دليلا كافياً على عدم وجود أية علاقة بينه وبين فاطمة طوسون!

ولم تكن" إيرين على استعداد لأن تصدق إجابة الملك حتى لو أقسم لها!!

وبحسب كلمات إيرين نجار "نفسها فقد "كانت فاطمة تريد أن يطرد (فاروق) فريدة من حياته ويجعلها ملكة لمصر، فالطلاق ممكن في الإسلام، كل ما سيفعله فاروق أن يقول لها أنت طالق ثلاث مرات وينتهى كل شيء. وافق فاروق على ذلك ولكنه اشترط على فاطمة أن تعطيه ولداً حتى يتزوجها، ولكنه لم يكن جاداً معها، وإلا فلماذا بحث عنى ".

"كانت الأميرة فاطمة طوسون زوجة ابن الأمير عمر طوسون أولى علاقات فاروق الغرامية غير الشرعية، وكان الأمير عمر طوسون يرقى مع الأمير محمد علي، وذلك على صعيد قمة العائلة الملكية في البلد، وكان ورعاً مسلماً من المدرسة القديمة وقد آمن بأن مكان المرأة في جناح النساء في القصر الإسلامي، وبأن الشباب المستقيمين لا يجب أن يدخنوا أو يحتسوا الخمر أو حتى يضعوا ساقاً على ساق!!

وأصيب الأمير عمر بصدمة لقيام ولديه الأميرين "سعيد" و "حسن" طوسون بشرب الخيمر وسباق الخيل وانتهاج سبل المعيشة الغربية، والذي صدمه أكثر هو التحرر الغربي لزوجتي ولديه" ماهاميش" و"فاطمة" اللتين صارتا صديقتين وبسرعة لابن العم الملك فاروق، كما أنهما صارتا من أشد المعجبات به! حيث كان بياض

البشرة في مجتمع تلفحه شمس الصحراء هو الجمال الذي كانت تتمتع به فاطمة، وجسمها المكتنز باللحم قليلا، كانت تعتبر إحدى أجمل الجميلات.

ويقال - حسب كلام وليام ستاديم نفسه - إن جمالها يضارع وسامة فاروق ولأنه لم يلتفت إليها على الإطلاق، ربما فقد دفعها هذا الأمر في الحقيقة إلى أحضان أميرها الذي يكبرها بعشرين سنة أو أكثر.

وعندما رأي"فاروق " فاطمة أخيراً لم يمنعها الزواج من تبادل الشعور معه فلم يجذب أى أحد ببساطة انتباه الملك إليها، ودعا"فاروق" لقضاء أمسيات على ضوء القسمر في أحب مكان للقاءاته وهو قصر صغير في غاية الزخرفة على النيل في حلوان، له شرفات شاملة. حيث النسمات العليلة وروائح الياسمين والخدم والحشم المدلل الذين يجعلون أى إنسان يبدو كملك، ملك حقيقي على وجه الخصوص.

كان هناك قيل وقال لا ينتهى حيال طلاق وزواج مرة ثانية، وأن الطفل الذى تحمله "فاطمة" في أحشائها هو طفل الملك وليس طفل الأمير، وعندما اتضح أن الطفل فتاة لُقبت في بعض الدوائر "الآنسة الملكية". و!!

وتحولت اهتمامات فراروق إلى الشقراء الجميلة أنيقة المظهر إلى حد بعيد، إلا أنه من المستحيل الزواج بالمطلقة إيرين نجار " اليهودية الإسكندرانية.

كان الإنسان الوحيد الذي يطيعه"فاروق" هو والده الملك فؤاد!

كان أبوه بالنسبة له هو "الحكيم"، وقد أفهمه أبوه أن أحسن امرأة في العالم هي المرأة اليهودية، وخاصة عندما تكون متعلمة!!

لم تكن خبرة الملك فؤاد التى نقلها لابنه "فاروق" آتية من فراغ بل من تجربة عشق مع يهودية دامت عشرين سنة، بل كانت نهايتها بين ذراعيه وأحضانه عندما فوجىء بوفاة "مدام سوارس"

وإذا كان الملك فؤاد لم ينس أبداً قصة حب لمدام سوارس، فإن فاروق أيـضا لم ينس قصة هذا الحب، بـل ورأى في الحسناء الشقراء اليهودية "إيـرين" فرصة لا تتكرر كثيراً لإحياء حكمة والده!!

يقول "وليام ستاديم":

كان فاروق يحب أن يحصل على أفضل الأشياء دائما، فالملك يمتلك كل شيء، بما ذلك عشيقة يهودية.

بدأ فاروق يخرج مع "إيرين" في الحفلات العامة، لقد أصبحت "خليلته" الرسمية، يحلق ذقنه، وتذهب إلى حفلات الشاى الإنجليزية، ومقابل ذلك يصر على أن تصبح "إيرين" مسلمة وأعطاها إحدى هداياه النادرة، مصحفاً صغيرا مرصعاً بالجواهر.

وأرسل اليها مدرساً عربياً لمدة ساعة كل صباح ليدرس لها دروساً في القرآن الكريم، وأطلق عليها اسماً عربياً جديداً "فتحية" وهو نفس اسم شقيقته الصغرى.

وكانت إيرين " تكره أن تستيقظ كل صباح على دروس في التقوى، ولكنها حاولت أن تسايره.

وكانت جائزة «إيرين» أنها أصبحت مشهورة، بل أكثر من مشهورة في القاهرة ومجتمعاتها الراقية.

كانا \_ الملك وإيرين \_ يذهبان إلى النوادى الليلية مثل "سكاربي" و"الكيت كات"، وكانت هذه النوادى ممتلئة بالجواسيس، بما فيهم فتيات الاستعراض من المجر.

عند وصولهما كانت الفرقة الموسيقية تتوقف عن العزف وتعزف إحدى أنغام فاروق المفضلة "كل ما حظيت به منك كانت ركلة".

وفيما بعد تذكرت إيرين هذه الحفلات وغيرها فتقول:

"لقد كنت أرتدى وشاحاً حتى لا يعرفنى أحد، ولكن حتى المتسولين الصغار في الشوارع يعرفونني ويحيونني بصوت مرتفع "تعيش إيرين"!

أخذنى فاروق إلى الحفلات العظيمة التى كانت تقيمها الأميرة شويكار، زوجة أبيه الأولى، وكان فاروق يحب "شويكار" لأنها كانت تتذكر عيد ميلاده دائماً.

كانت تعيش في حديقة كبيرة وبها خيام ملونة. تقدم المأكولات الفرنسية والإيطالية والروسية، وتقدم الشمبانيا الوردية بالجالون.

وهناك ثلاث فرق موسيقية وأربعمائة مدعو، هؤلاء المدعوون بأكملهم كانوا يقفون على المقاعد لينظروا إلى عندما نصل، ويقولون: بعد انتهاء الحرب ستكون هذه المرأة الملكة الثانية لمصر!!

وبدأت "إيرين" في تقديم الملك إلى دائرتها - الدائرة الإنجلينية - وفي أول الأمر كان فاروق يرفض الذهاب، لكن سرعان ما تراجع عن رفضه!! وتحكى إيرين:

ذات مرة ـ عندما كنت أرتدى ملابسى للذهاب إلى حفل، ركع الملك على ركبتيه وأمسك بساقى وقال لى:

ـ أنت جميلة جداً، أرجوك لا تذهبي!

قالت: لو لم تكن بهذا الغباء لذهبت معى!

ولم يأت الملك معي، ولكنه حلق ذقنه في اليوم التالي. "!!

كانت "إيرين "محبوبة من الجميع عدا والدتها التي طردتها من المنزل لتعيش بمفردها وحيدة وضائعة!!

وكان ذلك أفضل كثيراً بالنسبة لإيرين التي لم تكن على علاقة طيبة مع والدتها، ولم تستطع أن تسامحها أبداً لإكراهها على الزواج من "نجار" وقالت إيرين فيما بعد:

لو كنت قد تزوجت ملك إنجلترا نفسه لكانت والدتى قد وجدت أى خطأ فى ذلك. !!

ولم أرافق فاروق فقط لأننى كنت أريد أن أصبح ملكة مصر، لقد أردت فقط أن أتحرر من والدتي.

كانت والدة إيرين، تجعل ملك مصر ينتظر في الشارع كلما جاء في إحدى سياراته الرولز" أو "البوجاني" ليأخذ إيرين. لم تكن تدعوه للصعود إلى الشقة أبداً وقالت إيرين:

"إن والدتى كانت تقول لي: إنه عندما يستولى الألمان على مصر ستكون "إيرين" أول من يعدم شنقاً في ميدان محمد على!!

كنت أرتب رحلات الصيد في الإجازة الأسبوعية إلى أنشاص والفيوم، كنت أدعو كل أصدقائي الإنجليز، كان الناس يرتعدون عندما يدعو نفسه إلى منازلهم، لم يرسل لأحد ورودًا. لم يدخل أى منزل ومعه هدية مناسبة.

وعندما كان يزور الأصدقاء كانوا يمخبئون الأشياء المثمينة حتى لا يراه. الأنه إذا رأى شيئاً وأعجبه يرسل لهذا المنزل عربة نقل في اليوم التالي ليجمعه.

عندما يريد فاروق شيئا \_ هكذا نقول إيرين \_ يظل وراءه حتى يحصل عليه تماما مثلما فعل بالنسبة لى.

وتعترف "إيرين" بأنها" لم تقابل أبداً الملكة فريدة، فهى أى الملكة لم تكن تذهب إلى هذه الحفلات، ولكنها كانت تظهر في المناسبات الرسمية، ولم تصطدم إيرين بفريدة أو بناتها في القصر على الإطلاق.

كان قصر عابدين يحتوى على خمسمائة غرفة، وكانت السيدات في الحرملك، أما أنا \_ إيرين \_ فقد كنت مع فاروق في السلاملك.

كنا نلعب ألعاب على بابا، ونمشى من خلال هذه الأبواب المزخرفة فى منتصف الليل ونحن عرايا، نفتح أبوابا سرية تقود إلى غرف تحتوى على جواهر خرافية. ولكنه لم يكن يعرف عنها شيئا. كان يفتح درجًا به جواهر بملايين الجنيهات، ودرجًا آخر به زمرد، وآخر به ياقوت، ولكنه يقفلها مباشرة لأنه يخاف أن آخذ أى شيء منها!!

تضيف إيرين: ثم ننزل إلى الجراج الملكى ويضغط على أزرار فتفتح الأبواب ويرينى جميع السيارات، كانت كلها بلون واحد هو "الأحمر" ولم يسمح لأحد فى مصر كلها غير الملك أن يمتلك سيارة حمراء. كان هناك قانون يحرم ذلك.

وكنا نذهب إلى الأهرامات في منتصف الليل لننظر إلى الأهرامات وأبى الهول، وعلى الرغم من ذلك لم تكن له أية اهتمامات بالتاريخ أو الآثار!!

لم يستمع قط للموسيقى، كانت فكرته الوحيدة عن الثقافة والسينما، ولم يكن يلعب بأوراق اللعب حتى ارتكبت خطأ واشتريت له ورقاً للعب، وعلمته كيف يلعب فتعلق بذلك.

فقد كان فاروق مصابا بمرض الأرق، وكان لديه ثلاثة تليفونات بجانب المخدع ليطلب أصدقاءه الساعة الثالثة صباحاً، ويدعوهم للحضور للعب الورق معه، ولم يكن أحد يستطيع أن يرفض طلب الملك!

كان مغرورًا لأن جميع الأشخاص المهمين كانوا ينحنون له ويقولون : "جلالتك"! ولكن إلا أنا –أى إيرين ـ لم أقل له جلالتك مرة واحدة في حياتي.!!

كان يسوق بمهارة شديدة .. يسوق ويصطاد ويركب اليخت. تلك هي هواياته المفضلة.

ولعبته المفضلة أن ينزل إلى حمام السباحة وهو عار تماما، كان دائما يلبس خاتمه الزمرد الكبير، وكنا ذات مرة يُحمى كل منا الآخر بالصابون في حمام السباحة وأمسكت الخاتم وقلت له:

\_ هذا ملكي الآن!!

ولكنه خرج مسرعاً من الحمام لأنه فكر أنني سآخذ الخاتم منه!!

ذات مرة قال لى فاروق يجب أن يزداد وزنك، ولكنى قلت له إن هذا مستحيل لأننى أجرى وأعوم وألعب چيمانزيوم. كان وزنى حينئذ خمسة وأربعين كيلو جرامًا، وكان محيط وسطى هو نفس محيط رأسي، بالنسبة للشرقيين يعتبرون المرأة النحيفة فقيرة».

شغلنى هذا الطلب لابد أن فاروق لديه أفكاراً أخرى، ولذلك يريدنى أن أزيد وزنى لكنه لم يكن يفكر في ذلك كان فقط يستفزني!

استمرت "إيرين" عثبيقة فاروق الرسمية لمدة عامين!!

فى أغلب الأحيان ينامان عاريين معاً، يلعبان ألعاب الماء فى حمام سباحة القصر ويثر ثران لم يكن فاروق معقداً من شىء.. كانت عقدته الوحيدة ثقته الزائدة فى نفسه.

كان ينام عارياً دائما ولم "يشخر" أبداً.

لم نكن نتكلم في السياسة، كنا فقط نثرثر عن الناس بكلام لا قيمة له، كان يجعلني أقول له فكاهات مضحكة أو نكتاً جنسية!!

كان فاروق يتحدث ويتكلم معى حتى الساعة الخامسة صباحاً في لا شيء، مجرد ثرثرة. ما الذي ستفعلينه غداً؟! من الذي يعد الحفلة ؟! من الذي خسر في لعب القمار؟! ومن كان هناك؟! وماذا كانوا يرتدون؟! ...و...و

لم يمكن غبيا، ولكنه كان غير متعلم. وكان سعيدًا جدًا بهذا، كان هو الملك، وكانت صحته قوية، وكان مرحاً. كل شيء كان يضحكه. كان يظن أنه ذكى جدًا وخفيف الظل عندما يغيظ الأشخاص ويشبت بذلك قوته ولا يستطيع أحد أن يقاومه. كان شديد الثقة بنفسه!!

لقد كانت فكرته عن الملك \_ كما تقول إيرين \_ أنه ليس مديناً لأحد بشىء، وعندما كانت إطارات السيارات توزع بنظام الحصص لندرتها طلبت (إيرين) منه أن يأتى بإطارين لسيارة والدها.

ضغط فاروق على زرار التحكم الأتوماتيكى الذى يفتح جميع أبواب جراجات القصر وأخذ يعرض سياراته التي لا تحصى وضحك ولم يعطني شيئا!!

ذات مرة كان أخى ـ ما زال الكلام على لسان إيرين ـ مصاباً بالتهاب رئوى ولم يكن البنسلين متوافراً ولكى أجعله يوفر لى هذا الدواء هددته بأنى سأقول للعالم أجمع أن ملك مصر كان يستطيع أن ينقذ حياة شخص ولكنه لم يفعل!!

وكان عنده ثلاثمائة شخص في خدمته في قيصر عابدين، وكان يكافيء من يعطيه أفضل خبر لهذا اليوم ويقول له: "حسنا ياولد!! أنت صديق الملك! وفي المرة القادمة انقل لي خبراً أهم من ذلك."

ولم يكن الملك "فاروق"على هذه الدرجة من السذاجة كما تصورت "إيرين"!!

وبعد مرور سنوات طويلة أثبتت وثائق الخارجية الألمانية أن الملك فاروق يعتبر بحق أهم من ساعد الألمان على الإطلاق في كشف أسرار الحلفاء العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، فقد أرسل "فاروق" مع مبعوثهم الخاص"أمين زكى" بمعلومات دقيقة وخطيرة عن الترتيبات الحربية للحلفاء في مصر والمنطقة المحيطة، هذا الكم الهائل من المعلومات الذي فاق كل ما جمعته أجهزة المخابرات والجاسوسية الألمانية حول الحلفاء في مصر.

وكان الألمان على ثقة تامة أن "فاروق"سوف يتعاون مع "روميل" عندما تدخل قوات المحور مصر، وأنه سوف يقبل من يرشحهم روميل ـ على ماهر وعباس حليم ـ لرئاسة الوزارة.

ولم يستفد الألمان شيئا من كنز الأسرار والمعلومات الخطيرة التى وصلتهم من فاروق، وتدهورت الأمور بسرعة على أرض المعركة.، وعندما التقى الملك فاروق به «أمين زكى»أعرب له عن خيبة أمله الشديدة لعدم استفادة الألمان من المعلومات التى بعث بها إليهم!

وظل الملك مخلصاً في تعاونه مع الألمان حتى منتصف ١٩٤٣، ولم ينتهز هزيمتهم في العامين(أكتوبر ١٩٤٣) لكى يتراجع عن ولائه لهم، بل أنه في آخر رسائله بعث بتحياته إلى القيادة الألمانية، وشكر من أعماق قلبه هذه القيادة لحرصها على تأمين سلامته، وعبر عن تقديره للأسلوب المتميز الذي عالجت به كافة جوانب علاقته معهم!.

كان أخطر وأهم سؤال لابد من إجابة عليه هو:

ما الذي أعجب "إيرين" في رجل ليس له اهتمامات جنسية أو ثقافية؟!

تولت إيرين الإجابة بنفسها عن هذا السؤال فتقول:

لم يعجبني فيه أي شيء، ولكنه كان يجب أن أبقى معه حتى أبعده عن الألمان!!

وعلى الرغم من مقاومة"إيرين" لهذه العلاقة لم يكن السفير البريطاني "مايلز لامبسون" مستعداً أن يترك هذه الأمور للحظ أو الغراميات، بل كان لابد من تحرك سريع وفعال!!

وهكذا جاء حصار الدبابات البريطانية لقصر عابدين في ٤ فبراير ١٩٤٢ وفرض "مصطفى النحاس" رئيس للوزراء رغم أنف الملك!

كانت هذه الحادثة صدمة مذهلة بالنسبة للدولة كلها، وليس لفاروق فقط وأدت إلى زيادة كراهية المصريين للإنجليز، لكن "إيرين" لم تقاطعهم ولم تستطع ذلك!

فى ذلك الوقت كان ابن "وينستون تشرشل" واسمه "راندولف" وهو ضابط شاب يزور القاهرة ومعه نخبة من القوات العسكرية البريطانية، وكان «فاروق»متجاهلا تماماً لابن " تشرشل" الذي كان قد تعرف على "إيرين" وفي عبد ميلادها الد ٢١ أهداها علبة سجائر ذهبية فاخرة.

وعرف فاروق بأمر هذه الهدية وطلب أن يراها، وقالت إيرين بوقاحة وجرأة:

ـ ليس أنت أيها المريض بداء السرقة، فلو رأيتها فلن أراها مرة أخرى!!

ورد الملك عليها قائلا: بشرف الملوك لن آخذها!!

وتعلق "إيرين" على هذه الواقعة بقولها: وثقت فيه، وبالطبع لم أرها مرة أخرى، إلا بعد سنوات طويلة في باريس عندما أقام الضباط الأحرار عام ١٩٥٤ معرضاً لمقتنيات قصر عابدين في مزاد علني!

وفى نهاية عام ١٩٤٣ انتهى تهديد الجيش الألمانى فى شمال أفريقيا ، وهنا أصبحت مهمة "إيرين" الغرامية غير ضرورية، ولكن "إيرين" استمرت على هذا الموضع كاستمرارية لوضعها الأول وليس للضرورة. ويروى "ويليام ستاديم" قصة النهاية في هذه العلاقة المثيرة بقوله:

"جاءت النهاية في رحلة الصيد في الفيوم التي رتبتها "إيرين" ودعت لها "همفرى باتلر" والتي وصفته بأنه "الابن المخادع لملك إنجلترا".

جاء "همفرى باتلر" فى الموعد إلى منزل الصيد الخاص بفاروق فى واحة تقع على أطراف الصحراء جنوب القاهرة، ولم يكن وحده بل كان بصحبته سكرتيرة إنجليزية جميلة هى "بربارا سكلتون".

كانت "إيرين "تظن أن هذه السكرتيرة هي صديقة "باتلر"، ولكن في المساء ولدهشتها رأت باتلر يشرب الخمر بمفرده، ولعب الفأر في "عبها".

ذهبت "إيرين" فوراً إلى غرفة نوم فاروق فى الطابق الثاني، وكانت الغرفة مغلقة فأخذت تطرق الباب بعنف وشدة، وقام الملك فاروق بفتح باب غرفة النوم، ورأت المناة الإنجليزية مستلقية على فراش الملك فاروق!

ابتلعت إيرين الصدمة والدهشة وقالت لها:

\_ أتمنى أن تكوني مستريحة في فراشي!!

وعادت إيرين بسرعة إلى البار حيث كان يجلس "باتلر" وظلت تشرب البراندى معه حتى الثمالة!!

والأكثر من هذا ومن أجل إغاظة الملك فاروق، قررت إيرين" أن تنام في نفس الغرفة التي ينام فيها"باتلر" مع جنرال بريطاني آخر!!

ونى ساعة متأخرة من نفس هذه الليلة جاء فاروق يبحث عنها، واعترض "باتلر" طريقه وأفهمه أن إيرين "كانت مريضة وأنه أعطاها الدواء المناسب تماما!!

ومن شدة ذهول الملك لم يستطع الرد!!

وفى تلك الليلة لم تنم "إيرين" عـلى الإطلاق ووصلت إلى اقتناع قوى لا يتزعزع مؤداه أن هـذه الفتـاة الإنجلـيزية الـرومانسـية قد دبـر أمرها "كـريم ثابـت" المستـشار الصحفى لفاروق، الـذى أراد أن يستخدم الجمال الإنجليزى لينهى ارتباط إيرين " بفاروق!!

كانت إيرين تكره تماما كريم ثابت وتطلق عليه: المتملق الخائن، الموالى للألمان، الموحش!!

في صباح اليوم التالي تظاهرت "إيرين" بالامتثال والخضوع للأمر الواقع الجديد لكنها كانت تدبر أمراً آخر!!

طلبت "إيرين" من الخدم أن يقدموا إفطارًا فخماً لثلاثة أشخاص: فاروق وإيرين وهذه السيدة الإنجليزية!

وفى نفس اللحظة التى كان طعام الإفطار يصل فيها إلى غرفة الملك، كانت إيرين قد أصدرت أوامرها إلى الخدم بجمع حقائب السيدة الإنجليزية وإرسالها إلى السيارة الملكية!

وبينما كان الجميع يتناولون الإفطار نظرت "إيرين "إلى الإنجليزية الحسناء قائلة:

\_ لسوء الحظ إنك لمن تستطيعي أن تكملى الإفطار، لقد طلبت فوراً الرجوع إلى القاهرة!!

كان الموقف برمته مثيراً وغريباً!!

غضب فاروق وقال لإيرين: ما هذا الذي فعلته، إنها امرأة رائعة، لا تقاوم!!

وحتى نهاية هذا اليوم رفضت إيرين أن تتحدث مع "فاروق"، لقد كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير!! ·

وفى ساعة مبكرة غادرت "إيرين" الفيوم عائدة إلى القاهرة، وذهبت من فورها إلى منزل "هيلين موصيري"!! التي كانت السبب المباشر في معرفتها بالملك قبل عامين!

وعندما اكتشف فاروق خروج إيرين صرخ بجنون:

سأجعلك ملكة مصر . . ستكونين أماً لابني"!!

وبسرعة وعن طريق الجواسيس استطاع "فاروق" أن يعثر على "إيرين"، كانت كما توقع تماما، قد ذهبت إلى جناح "همفرى باتلر" في فندق شبرد!!

وفى ثوان كان الملك هـناك وهو يرتدى الشورت الحربى الكاكي، وكــان يبكى مثل طفل ضاعت منه لعبته!!

واندفع "فاروق" إلى غرفة الطعام الرئيسية، واعتسرض "باتلر" طريقه محاولاً أن يجعل "فاروق "يحتفظ بوقاره وقال له:

- يبدو أنك أصبت بالبرد!!

وفى السبعين من عمرها، وكان قد مضى نصف قرن عملى ذلك، قالت "إيرين نجار":

على الرغم من أننى فى البداية لم أكن أهتم بفاروق إلا أننى أحببته، كان حبوباً مثل الطفل الشقي. لا يمكن لأحد أن يقاومه، ولذلك أحببته، ولكن لم يكن ذلك حباً رومانسياً ولكن فى النهاية فقدت صبري.

كان هناك شيء ما يجرى في الخفاء ولا تدرى عنه "إيرين" أي شيء!!

كان هذا الشيء هو"بربارا سكلتون" السكرتيرة الإنجليزية الجميلة التي ظنت "إيرين" أنها كانت صديقة أو عشيقة الجنرال البريطاني"باتلر"!!

لقد اعترفت "بربارا سكلتون" أنها أخذت مكان "إيرين" في غرفة نوم فاروق، بل واعترفت أيضا دون خبجل وفي جرأة أنها أصبحت خليلته في عام ١٩٤٣ ولعدة أشهر!!

فى عام ١٩٣٦ رأت بربارا" فاروق لأول مرة على ظهر سفينة، وكان عـمره وقتها ١٦ سنة، وكان قادماً من لندن إلى الإسكندرية بعد وفاة والده الملك فؤاد مباشرة! وبعد ست سنوات ـ وفي عام ١٩٤٢ ـ عادت بربارا إلى مصر ـ أثناء الحرب ـ كموظفة شفرة في مكتب الخارجية، وكان ضامنها هو الدبلوماسي " رونالد ماكلين".

فى أوبرج الهرم تقابلت "بربارا" مع فاروق، وفى اليوم التالى دعيت للجلوس إلى مائدة الملك.

ثم جاء نفس الموظف الذى دعاها للجلوس إلى مائدة الملك وهو يحمل بطاقة مكتوبة بزيارة إلى الفيوم فى نهاية الأسبوع فى رحلة صيد، وتحكى "بربارا" كيف أن فاروق قد أحضر بوقاً ليجمع ضيوفه فى بدء رحلة الصيد فى الصباح.

وتذكر إيرين قصة غريبة وقعت لها مع الملك في الفيوم فتقول:

إن ما لفت نظره لها في البداية كان قرطاً رخيصاً على شكل سمكة اشترته من سوق الموسكى وأخذه فاروق منها وأخبرها أنه سيقدم لها مفاجأة، وبعد أسبوع وجدت صندوق جواهر تحت وسادتها ووجدت فيه القرط السمكة، وقد صنع مثله ذهبا وعيونا من الزمرد.

وهكذا أصبحت تراه مرة كل أسبوع ولعدة أشهر. و"في بعض الأحيان كانت تسبح وفاروق جالس في الماء، ولكن في أغلب الأحيان كان يلعب ألعابا جنسية تحت الماء في الحمام الملكي، فيما عدا ذلك كان اهتمامه بالجنس ضئيلا، كنا نتعانق وتتماسك أيدينا عند مشاهدة الأفلام الجنسية ، ولكن لم نصل إلى درجة الإثارة. لقد كان مثلى تماماً."

وبعد فترة أسكنها فاروق فى فيللا تطل على نادى الجزيرة فى المنطقة التى كان يسكنها الإنجليز فى القاهرة وهى منطقة الزمالك ، كما أمدها بخط تليفونى مباشر مع قصر عابدين.

كانت" بربارا"تهتم بمنظهرها لحضورها حفلات الرقص الفاخرة والأوبرا ومسابقات الخيل. فى ذلك الوقت كانت كل هذه الأشياء غائبة عن بال "إيرين نجار"!! لم تكن "إيرين" تعرف على وجه اليقين ماذا ينوى الملك أن يفعله مع "بربارا"؟!

وقررت "إيرين" أن تترك القاهرة وتعود إلى الإسكندرية لتعيش هناك مع أصدقائها اليهود!

وهناك قابلت ضابطا إنجليزياً عمره ثلاثة وعشرون عاما في حفل أقامه أدميرال بريطاني. كان اسم هذا الضابط " برسيفيل فال بيلي"!

ولم يكن "فاروق" بعيداً عن "إيرين"، كان لا يزال يتتبع أخبارها، دون أن ينظهر، ولكنها كانت تشعر بوجوده!!

ذات مرة كانت "إبرين" ترقص مع هذا الضابط الإنجليزي، وبعد انتهاء الرقصة عادت إلى المائدة مع الضابط لتجد إحدى خوذ فاروق وعصاه على كرسي "فال".

لقد اعتبرت "إيرين" أن غرامها مع هذا النضابط الشاب هروباً لها من مصر وسوء سمعتها الذى يلاحقها كخليلة للملك. كما أن هذا الزواج سيمكنها من الحصول على جواز سفر بريطانى وتأشيرة دخول إنجلترا، لأنها إذا استمرت كمواطنة مصرية فلن يعطيها فاروق هذا الحق إطلاقاً.

وبعد حوالى شهر ونصف من بداية علاقة "إيرين" "بفال" تزوجا فى كنيسة إنجليزية بالإسكندرية!

وبدأت إيرين تعمد خطة السفر إلى إنجلترا، حيث ستقيم في المنزل الخاص بعمة زوجها" فال " دوقة هولندا..

وقبل سفرها فوجئت "إيرين" بزيارة "بوللي" الذى تـقول عنه إيريـن كان فاروق يحب رجـلا واحداً وهو "بولـلي" وكان يحب امرأة واحدة ،وللأسف هـذه المـرأة كانت أنا.»

قال "بوللي":

مدام "إيرين" إنــه يموت، لقد ظل في الفــراش ستة أيام كاملة، لا يــأكل، لا يذهب إلى البرلمان. لا يقابل الوزراء، أرجوك يجب أن تأتى لرؤيته ، ولو لمرة واحدة!!

وذهبت "إيرين" إلى قصر عابدين، وكان فاروق راقداً في فراشه الكبير الذي طالما ناما فيه عاريين طوال عامين، وقالت إيرين للملك:

ـ إننى الآن متزوجة، وسأسافر إلى إنجلترا للأبد!!

ونهض الملك وقد انتابته ثورة غضب وقال لها:

-" إذا سافرت لن تضعى قدمك على الأرض المصرية، لن نسمح لك بتأشيرة دخول سوف تكونى في القائمة السوداء، وبالنسبة لى سوف أعلن الحرب على اليهود، سوف أفقد شعورى وأفقد نظري، سوف أذهب فقط إلى العاهرات وسأقضى بقية عمرى في القمار."!

وببرود شديد ردت إيرين على كلمات الملك بقولها:

\_ ياعزيزي لن يستطيع أن يمنعك أحد من الانتحار!

ومع ذلك تعترف إيرين \_ خسب كتاب ويليام ستاديم \_ بانها تركته ولم تكن تصدق كلمة واحدة مما قال، ولكن لأول مرة في حياته كان فاروق يقول الصدق، والصدق الحقيقي.

وإذا كان خروج " إيرين" من حياة فاروق قد تم رغم أنفه!!

فقد خرجت بربارا بحسب رغبة الإنجليز أنفسهم، فقد أحسوا بمرور الوقت أن موظفة الشفرة قد اقتربت جداً من فاروق، وكان ذلك في غير صالحهم.

وتحلل "بربارا" الموقف برمته فتقول:

"كنت أعمل في مكان حساس، وكانوا مقتنعين أن فاروق يقربني منه ليحصل منى على معلومات، ولم يدركوا أبداً أن "فاروق لم يكن يهتم بأي شيء من هذا القبيل.

والاتصالات الوحيدة التي كانت تهمه هي طلباته بالتلكس لشراء أربطة العنق الحريرية من هوزوكوريتس"، ولم يكن يهتم بأى شيء سياسي على الإطلاق، ولذلك استغنت السفارة عنى في النهاية لعدم اقتناعهم بمبرراتي. "

لم تنته قصة "الملك فاروق " و"اليهودية " إيرين" عند هذا الحد!!

كان واضحاً أن هـناك عشرات التفـاصيل والحكايات التـى لم يكن يعلـم بها أحد سوى"فاروق" و"إيرين" فقط !!

لم يكن معروفاً مثلاً أن اليهودية إيرين نجار " تخلت عن ديانتها اليهودية وأشهرت إسلامها!!

ولم يكن معروفاً أيضاً أنها تخلت عن اسم "إيرين" وأصبح اسمها فتحية "!!

كان الملك "فاروق"مثل والده الملك "فؤاد" عاشقا لحرف "الفاء"!!

وكتبت مجلة المصور عن شقيقات الملك فاروق تقول:

"كان جلالة الملك الوالد ـ رحمه الله ـ يتفاءل دائما بحرف الفاء الذى يبتدىء به اسم جلالته، واسم صاحبة السمو الأميرة والدته "فريال هانم" ولذلك اختار لذريته جميعاً أسماء مبتدئة بهذا الحرف السعيد.

وقد أعقب جلالته \_ أى الملك فؤاد \_ لجلالة الملك فاروق خمس أخوات هن صاحبات السمو الملكي:

الأميرة فوقية ، الأميرة فوزية، الأميرة فائزة، الأميرة فائقة، الأميرة فتحية.

وهكذا ورث فاروق عن والده تفاؤله وعشقه لحرف الفاء، وعندما تنزوج من "صافى ناز ذو الفقار "أصبح اسمها "فريدة "!!

وأطلق الملك فاروق على بناته أسماء «فريال وفوزية وفادية».

وعندما أحب الملك النبيلة 'فاطمة طوسون' وقرر أن يتزوجها قال ضمن ما قالم لها:

إنه مسرور أن اسمها فاطمة!

وسألته لماذا؟ ا

فقال الملك ـ حسب رواية مصطفى أمين ـ لأننى أتفاءل بحرف الفاء، ولو كنت تزوجتك لما اضطررت أن أغير اسمك كما فعلت مع "صافيناز" وغيرت اسمها إلى فريدة!!

وبنفس الطريقة أيضا تغير اسم "إيرين" إلى "فتحية"!!

لقد اعتمد "وليام ستاديم" في كتابه" على ما ذكرته له "إيرين" عندما ما قابلها عام ١٩٨٨ أي بعد حوالي ٤٥ سنة كاملة على انتهاء علاقتها بفاروق، وكان كل شيء قد تغير تماما، وفي المقدمة "إيرين" نفسها!!

كانت "إيرين" في حوالي السبعين من عمرها تزوجت خمس مرات، من مصرى وثلاثة من الإنجليز وبرازيلي:

لقد روت إيرين الكثير، لكنها أيضا أغفلت الكثير والكثير جداً!!

ولعل أخطر وأبرز وأهم ما أغفلته "إيريـن نجار" عندما روت حكايتها مـع الملك فاروق هو قصة رسائلها وخطاباتها المتلهبة بالحب والغرام إلى الملك!!

وبعد سنوات كانت ثورة يوليو ١٩٥٢ قد قامت وطردت الملك فاروق وبدأت تظهر أسرار جديدة في حكاية الملك وإيرين!!

كان عنوان التحقيق الصحفى الذى كتبه الأستاذ "حلمى سلام" [رئيس تحرير مجلة التحرير] تحت عنوان: عشيقات فاروق من رسائلهن، وكان موضوع التحقيق"فاروق أحمد فؤاد كان اسمه بوتشى»!!

وبعد مقدمة طبويلة روى "حلمى سلام" حكاية "إيرين" و"فاروق" على صفحات عدد المجلة الصادر في [٢٤ نوفمبر ١٩٥٣] ما يلى وبالحرف الواحد:

"فى صباح يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٤٣، دخلت إلى قاعة الجلسة بمحكمة عابدين الشرعية سيدة فاتنة، رشيقة أنيقة، فتطلعت إليها العيون، وتعلقت بها الأبصار حتى وقفت أمام فضيلة القاضي، وقد دهش المتقاضون حين سمعوا اسم السيدة، أنه يدل على أنها "مسلمة" وليس في شكلها ولا في مظهرها ما يدل على الإسلام!

وبدأ القاضى يناقشها فيما أبدت من رغبة الدخول فى دين الإسلام، وبعد الأسئلة التقليدية شهر إسلام الغادة الفاتنة وتحول اسمها من "أ.أ. ن" إلى "فتحية .ن" وهو اسم إسلامى له نظير بين شقيقات فاروق اللواتى كن يتسمين بأسماء لابد أن تبدأ بحرف الفاء.

وهكذا دخلت "الغادة الفاتنة" قاعة المحكمة يهودية. وخرجت منها مسلمة وشهر إسلامها بإعلام أخذ رقم ١١٢ لسنة ٤٣ ـ ٤٤.

ولم يكن هناك من يعرف سر اعتناق اليهودية الحسناء للإسلام غير أفراد قلائل، في مقدمتهم"بوللي" مديس الشئون الخاصة لأنه إيطالي، واليهودية الحسناء كانت إيطالية، ولكنها قضت معظم حياتها في مصر!

وكان "بوللي" وفياً لمواطنته الحسناء، وكان أيضا يعرف تاريخ حياتها.. فرأى أن يأخذ بيدها إلى المجد الذي كانت تطمع فيه.

كانت أ.ن متزوجة في عام ١٩٣٥ من شاب إيطالي أنجبت منه طفلة واحدة، وفي يناير ١٩٤٠ التحق زوجها كضابط بالجيش البريطاني، على الرغم من أن إيطاليا كانت في حرب مع إنجلترا.. وفي غيبة الزوج بدأ "بوللي" يقودها إلى طريق المجد المفروش بالأوحال.

كان منتهى أملها أن تصبح كوكباً من كواكب الكباريهات.. وكانت تصبو إلى أن تنقلها الكباريهات إلى مصاف ممثلات السينما المشهورات، ولكن "بوللي" كان واسع الخطى إلى أهدافه " فأمسك بيد "أ.ن: وخطا بها خطوة واحدة صارت بعدها بين يدى "فاروق"!!

وشوهدت الإيطالية الحسناء مع الملك السابق مراراً فاتجهت إليها الأنظار وتملقها بعض الكبار، والتف حولها الأصدقاء، ولكنها لم تتخذ غير نوع معين من الأصدقاء، الضباط الكبار من قادة جيوش الحلفاء. حتى أطلق عليها البعض لقب "صديقة القيادة" قيادة الحلفاء!

وانهالت على اليهودية الحسناء ألوان من الهدايا الفاخرة كانت تتقبلها من هؤلاء الضباط الكبار شاكرة.. وكان أصدقاؤها الضباط الذين يعرفون علاقتها بفاروق يظنون أنه يغدق عليها المجوهرات والأموال والعمارات والسيارات، ولكن الواقع أن "أ.ن" كانت تستدين لتظهر بالمظهر اللائق بصديقة الملك، أو بمظهر السيدة التي كانت ترشح نفسها لتكون السيدة الأولى، ومن أجل هذا أسلمت. (!!)

وكانت "أ.ن" كمعظم الإسرائيليات مقامرة من الطراز الأول، فكانت تربح دائما.. تارة لحسن حظها، وتارة لصلتها المعروفة بفاروق!

ثم يروي "حلمي سلام" خطة الملك فاروق لامتلاكها - أي إيرين نجار - حتى لا يكون لزوجها الغائب سلطان عليها إذا ما عاد في إجازة مفاجئة.

وهنا تجلت عبقرية مدير الشئون الخصوصية "بوللي" إذ أخذ على عاتقه ترتيب هذا الشأن الخاص فأوعز إلى "م.ن" بشهر إسلامها ليصيب هدفين:

الأول: أن يسقط سلطان الزوج (!!)

والثانى أن يُكسب "أ.ن" الجنسية المصرية وهى خطوة نسحو الأمل الذى كان يراود جفنيها فى أن تصبح السيدة الأولى، وهو أمل فاتحت به "فاروق" فى إحدى رسائلها!!

كان هذا يدور في قصر الملك السابق في حين كان كل ركن في مصر يئن من ظلام الحرب!!

كانت مصر واقعة تحت رحمة القنابل، في حين كان فاروق واقعاً تحت قدمي "أ.ن".

وكانت "أ.ن" ساذجة يوم ظنت أنها احتلت مكانا فى قلب "فاروق"، فإن قلب "فاروق"، فإن قلب افاروق" كان كالمرآة لا ينطبع عليه غير آخر وجه يصادفه، فبدأ يستبد بها، وبدأ يذلها!!

وبلغت به شهوة الاستبداد والتحكم أن أمرها بأن تنقص وزنها مع أنها كانت تتمتع بأرشق قوام، وأطاعت المسكينة، ومع هذا فقد أعرض عنها وتحول إلى غيرها!!

وبدأت ترسل إليه الرسائل، تحمل توسلاتها ودموعها، وتذكره بأنها لم تضن عليه بشيء، ولم تعص أمره في شيء، ولكن توسلاتها لم تستطع أن تشق أكداس اللحم والشحن المتراكمة فوق قلبه، فلم يستمع لها، ولم يرق لدموعها وكانت الطريقة التي هجرها بها طريقة قذرة حقيرة كما قالت هي في إحدى رسائلها له.

ظلت "أ.ن" معذبة لا تعرف لنفسها قراراً ولا مصيراً، ورأت نفسها بعد أن كانت على أبواب وظيفة السيدة الأولى، قد أصبحت لا تجد ظلا خفيفاً من رحمة الحبيب الغادر، وأرغمتها الحاجة على أن تقبل الزواج من رجل إنجليزي.. أخذها من مصر التى كانت تحلم بأن تصبح بها "كيلوباترا" الثانية إلى إنجلترا.. حيث تعيش تلذعها برودة الجو وبرودة قلبها الذي مات.

إن قراءة الرسائل التي بعثت بها إبرين نجار إلى فاروق تكشف عن عدة ملاحظات هامة ومثيرة في نفس الوقت!

وقبل الكشف عن هذه الملاحظات من المهم متابعة ما جاء في الرسائل والتي وصفها الكاتب الصحفى "حلمي سلام" بقوله" هذه الرسائل الرائعة التي تعتبر من أجمل ما كتبت العاشقات، عاشقات التاريخ.

كانت الرسالة الأولى التي كتبتها إيرين بعد ٢٤ ساعة بالضبط من حادث القصاصين الذي تعرض له الملك فاروق!

في هذه الرسالة يبدو "قلق وانزعاج" إيرين على حياة الملك صادقاً وحقيقياً،

صحيح أنها تنهى الرسالة بتوقيعها "إيريس" لكنها حريصة على أن تذكر الملك باسمها الذي سبق وأن اختاره لها ويبدأ بحرف الفاء" "فتحية" وتقول له:

1984/10/17

حبيبي الوحيد

ماذا حدث ياغرامي؟ إنى أكاد أجن. وحرام ألا أعرف أخبارك أولا بأول. لقد قرأت كل الصحف. ولكنها جميعا لم تشبع لهفتى على أنبائك، هل تتألم يا حبيبي؟ كم كنت أتمنى أن أسهر على راحتك، وأقوم بتمريضك. لقد اتصلت بى "هيلين" مرتين صباح اليوم فتعمدت ألا أبدى حقيقة شعوري، وقد أخبرتنى بكل ما عرفته وبذلت كل جهدها لتطمئنني

بوتشي..

عندما علمت بالخبر سقطت على مقعد كان لحسن الحظ بجواري، ولو لم أكن فى محل عام لأغمى على. على الرغم أنى كنت أتوقع كارثة تحل بي، فقد كنت أشعر بضيق يجتاح صدرى طوال الأمس، وكان نومى مضطربا.. وفى الصباح استيقظت وأنيا أشعر بأن هذا الضيق قد شملنى .. فلم أكلم أحدا، وعندما ذهبت إلى "سقراط" الحلاق رأيت هناك باقة زهور كبيرة، فسألت عمن سيحتفل بعيد ميلاده اليوم فقيل لى إنها لك، وهنا أحسست أن قلبى قد توقف، وأن رجلى لم تعد تقويان على حملى، فتهاويت على المقعد، وشعرت بالدموع تملأ جفنى . ولكنى للحل على حملى، فتهاويت بنفسى فى أول "تاكسي" وذهبت إلى المنزل، وكان أول ما فعلته أن أرسلت الخادم ليشترى لى كل الجرائد والمجلات الموجودة فى البلد، فقرأتها جميعاً. هل حالتك مطمئنة حقيقة؟.

هل تتألم يا حبيبي؟ إنى لا أكاد أتبصور أنك تتعذب، كم أتمنى أن أكون معك، ولكنى هنا لا حول لى ولا قوة على الرغم من حبى الجارف.

teree of the combine. The samps are applied of registered recording

إنى أخر لله ساجدة شاكرة إذ لطف بك، داعية إياه أن يعبحل بشفائك. وتذكر يا حبيبى أن بين الرعية التى وجهت إليها رسالتك لتطمئنهم \_ امرأة اسمها فتحية \_ برح بها الحزن، وأدمى البكاء جفونها، وصدعت الصدمة قلبها، إلا أنها حاولت أن تطمئن كما طلبت في رسالتك، ولكنها لم تنجح.. وكيف تنجح وسيدها وحبيبها مصاب؟.

إنك في حاجة إلى حبيب يرعاك ولعل أمك تتمكن من مواساتك .

بوتشى... إن شعبك قلق عليك، وهو فى حرن شديد.. ولكن عزاءهم أنك بخير.. إنهم يحبونك، وقد برهنوا اليوم على ذلك.. وهذا ما أثر فى نفسى فانهمر الدمع من عينى.

ليحفظك الله ويباركك. وإنى لأقبل جروحك، ففى قبىلاتى بلسم. كم أتمنى أن أكون فداءك. وأتحمل آلامك، فهذا يسعفنى. إنك لن تبعد عن مخيلتى، وأطلب من الله أن يتقبل صلاتى ودعائى لشفاك..

(حبيبتك)

«إيرين»

وفى اليوم التالى مباشرة تكتب «إيرين» للملك خطاباً آخر، تبثه حبها وغرامها وتنهداتها، وتشكو له حالتها بعيداً عنه!.

ولأول مرة نعرف من رسالاتها أن لها ابنة من زوجها، وأنها قررت أن تتركها عند جدتها، وأنها لن تعود ثانية إلى زوجها!!.

وفي نهاية خطابها تؤكد لفاروق أنها «في أشد الحاجة إلى قبلاته»! !.

ومضى خطاب «إيرين» لفاروق على هذا النحو المثير:

الأحد ١٧ أكتوبر ١٩٤٣

حبيبي بوتشي

لو لم أعرفك لما استحقت الحياة أن أعيشها.. إنى متعبة، والمشاكل تحوطنى من كل جانب، والسعادة تأبى أن تلازمنى إلا لفترات متقطعة، لماذا كتب على الشقاء؟! وإلى متى سأستمر في هذا الكفاح المضنى؟!.

أواه ياحبيبي.. لو أنك كنت بجانبي لأسندت رأسى على كتفك، ونسيب كل شئ.. إنى أستحق العطف.. وفي حاجة إلى شخص يكون رحيما بي!.

أرجو ألا أكون قد أزعجتك بأخبارى، ولكن لاتقلق، فكفاني أنت أما أنا فقد تعودت على ذلك منذ كنت في السابعة عشرة من عمرى.. إلا أن مشكلتى الكبرى الآن هي: ماذا أفعل في مسألة مسكني.. فالشقة التي أشغلها حاليا سيأتي أصحابها أول الشهر من جنوب أفريقيا، والبحث عن شقة أخرى صار الآن من، أعقد المشاكل، وهذا معناه أننى سأضطر إلى العودة إلى منزل أهلى وهو مالا يمكننى عمله!!.

إننى لم أذق طعم الراحة طوال العام الماضى، إننى أتنقل من مكان الى آخر دون أن أعرف لى مستقرا أعيش لأنى من الأحياء، أواه ياحبيبى لقد كانت حياتى فارغة لاطعم لها، ولكننى عوضت عن كل ذلك بك وهذا خير عزاء!.

فعندما أفكر فيك تملأنى السعادة. وهذا يغير كثيرا من حالتى التعسة، خصوصا عندما أستقبل بعض الأصدقاء الأعزاء.. وقد حضر بالأمس بعضهم، وتناولنا بعض الخمر ثم ذهبنا الى الأوبرا للعشاء، ورقصنا وفى صباح السبت، بينما كسنت أرتب الأزهار إذ برسولك يحضر لاستلام الخطاب، فسررت جدا.. والحقيقة أننى لم أكن أتوقع حضوره بهذه السرعة.. وبعد انصرافى تناولت غدائى مع بات «وبات هى كلبتى» ثم ذهبت لأنام وأحلم بحبيبى بوتشى، وفى السابعة مساء بدأ بعض الأصدقاء فى الحضور، وبقوا حتى منتصف الليل بعد أن قطعوا أوتار «البيانو» ولو كنت أعرف ما للويسكى من تأثير، وماينتج عنه من خسائر لما سمحت لهم بالإفراط فى شربه!!.

وفى صباح اليوم حضرت ابنتى فأخذتها إلى سيدى بشر، ولكنى لم أستحم.. وكنت أحس بضيق طوال الوقت، وبعد الظهر حضر والدها، فأكثر من ثرثرته الفارغة.. وكاد أن يتحطم رأسى بخزعبلاته عن الطلاق، والعودة إليه مرة ثانية.. إلا أننى أفهمته أننى لن أعود إليه.. أما بخصوص ابنتى، فأنا لا أقدر أن أهيئ لها حياة مريحة، ولذا، فقد قررت أن أتركها عند جدتها، فهى غنية، وسوف تعطيها كل شئ.

أننى أشعر برغبة أكيدة فى شئ واحد وهو أن أكون وحدى لأحبك بطريقتى التى أرضاها، وهى أن أعطيك كل شئ.. أريد أن أكون لك، فتملأ على حياتى وهذه هى السعادة.

أخشى أن أكون قد أطلت في الكتابة، وأخشى ألايكون لديك الوقت لقراءته . حبيبي بوتشي:

كم أفتقد حديثنا التليفوني ورنين ضحكتك الرائعة.

إننى أعبدك.. وكم أتمنى أن أبرهن لك على ذلك، لأنى أشعر أنك لاتقدر حقيقة عواطفى نحوك، فقد فعلت من أجلك ما لم أفعله لمخلوق في الدنيا يا بوتشي.

فى استطاعتى أن أستمر أكتب دون نهاية ولكن لايصح أن أكون أنانية، ولابد أن أفكر فى وقتك، فإلى لقاء ربما يكون خطابى مضايقا ولكنى تعمدت أن تعرف كل شئ.

ضمنى بين ذراعيك، يابوتشى في أشد الحاجة إلى قبلاتك.

# (إيرين)

وتتوالى رسائل «إيرين» إلى الملك فاروق، وهذه رسالة تفيض هياماً ولهفة تقول فيها: حبيبى بوتشى: لقد تركتك وأنا فى غاية السعادة، فقد كان قلبى فرحا بعد أن تأكدت مما يكنه كلانا للآخر من حب عميق.. وبدلاً من أن تنتابنى الهواجس، حتى أستسلم لحلم جميل، أفكر فيك وحدك.. وهل هناك سعادة أكثر من هذا؟!.

بوتشى: إنى سعيدة، والفضل فى ذلك يسرجع لك. فشكراً. عندما عدت اليوم إلى المنزل علمت أن هناك من اتصل تليفونيا، فهل كنت أنت هذا الشخص على كل فإنى أحب أن أوهم نفسى أنك كنت هو حبيبى.. كم كانت الليلة التى قضيناها سويا رائعة، وسأظل أذكرها ولن أنساها أبدا، فقد كان كل شئ فيها جميلا، إنى أكتب إليك وصورتك فى مخيلتى، وذكرى الليلة مازالت تؤنسنى.

سوف أكون مشغولة طوال الغد، ولكننى لن أغفل المتفكير فيك لحظة واحدة. ذلك لأنى كلما انسقت وراء تفكيرى أتبين أنى عملت ماطلبت منى، لن بل وعملته بكل سرور وإنى أرجو أن تفهم الشئ الذى يهمك كثيرا فى المرة القادمة، وتأكد أننى أفعل كل ذلك لأنى أريده مثلك، ولأنك أنت الذى تطلبه.. فلو أنك طلبت منى أن ألقى بنفسى فى البحر لفعلت مسرورة .. وقد يبدو ذلك جنونا، ولكن.. ألا تعرف من هو مرافق الحب؟! الذى يزامله دائما؟ إذا كنت لم تعرف، فاسمع هذه الأقصوصة:

كان الحب والجنون يلعبان سويا فحدث بينهما حادث ما فاندفع الجنون فأصاب الحب بالعمى. ولما عرض أمرهما على «جوبيتر» رأى أن الحل الوحيد لإصلاح ماحدث هو أن يقود الجنون الحب أينما ذهب، بعد أن أصبح أعمى!!.

ولكن حبنا ليس أعمى إلى هذا الحد، أرجو ألا تتغالى وتوافقني على رأبي...

لست أدرى متى سأراك ثانية.. إلا أننى سأصبر هادئة لمدة أسبوع، ولكننى سألقى بنفسى فى أول طائرة تبرح الإسكندرية بعد ذلك لأحضر إليك، الملهم إلا إذا كنت ستتمكن من الحضور بعد يومين.. وتأكد أنك لن تندم!! إذا حضرت، سأريك أين يكمن الحب جميعه.

أحس بشعور خفى أنك لن تقرأ خطابي حتى نهايته، ولكنك إن فعلت فستجد في آخره آلاف القبلات لك .. ياحبيبي.

(إيرين)

ملحوظة: لا أعتقد أنك تسلمت خطابى الأول، فإن كنت لم تتسلمه، فذلك لأنى وضعت عليه طابع بريد من فئة الستة مليمات ونسيت أن السعر قد ارتفع إلى قرش صاغ!!.

1927/1-/42

من مكان ما بالإسكندرية:

هالو! مولاي وسيدي.. هالو!

كيف حالك ياحبيبى؟ لقد وصلت الآن فقط، واكتشفت كم هى جميلة الإسكندرية خصوصا عندما أعيش فى منزل ليس فيه والداى، إنى أحس الآن بالسعادة. لقد شعرت بغلطتى معك صباح الأمس عندما كلمتك بالتليفون، ولكن مادفعنى على الإلحاح لرؤيتك إلا حبى لك، والحب لا يستطيع أن يقدر أنك مشغول بملايين المسائل، كم كنت أتمنى أن تحضر اليوم إلى الإسكندرية، ولكن أحلامى تبخرت بعد أن طالعت صحف الصباح.

وأنا متأكدة من أنك ستتمتع كثيرا بما ستشاهده في الأوبرا، ولكن أرجو أن أراك في اليوم السادس من الشهر القادم، وحتى يأتى هذا اليوم، سأروض نفسى على الصبر .. ولعلى أنجح .

بوتشي

لقد اكتشفت أمراً مضحكاً. هل تعرف أن «بوتشى جام» معناها غجرية؟ وألا تتفق معى في أن الاسم يناسبني تماماً؟.

لقد عرفت ذلك عندما كنت أتكلم مع صديقة لى بالتليفون ، وأخبرتها أنى مسافرة، فقالت إنى كثيرة الترحال، ووصفتنى بأى «بوتشى جام» وأصارحك الحقيقة أنى ذهلت من هول المفاجأة ، فكيف تسنى لها معرفة الاسم؟ ولكن عندما أوضحت المعنى تنفست الصعداء .. ولكن ، ياله من توارد خواطر غريب!.

وعندما كنت أفكر سريعا فى القطار، وفى السفر، انتابنى تفكير غريب.. فقلت لنفسى: «يالك من فتاة تعسة، تكادين تفقدين صوابك، ما الذى جعلك تقعين فى حبه، وهناك ملايين الرجال يتمنون منك نظرة واحدة، بل إنهم نسوا ربهم وعبدوك .. فلم أوقعك سوء طالعك فى حبه هو، دون أحد سواه؟.

«مسكينة أنت يا إيرين.. فأنت تعرفين تماما أنك تلعبين بالنار، وسوف تحرقين نفسك بها، فلَم هذا الاستمرار؟.

«أنت في الحضيض وهو في القمة، ولست المرأة التي يمكنها أن تتمتع معه دون أن يلحقها ضرر؟ ابتعدى عن طريقه قبل أن يلفظك؟».

حبيبي بوتشي

إن مجرد التفكير في هذا، يجعلني أفقد صوابى ، إنى لا أقدر أن أقاوم سحر عينيك.. ولا أستطيع أن أنسى أنك صنعت منى سيدة في نواح كثيرة.

لو أنك رجل عادى، لكانت سعادتنا لاتقدر حينما نكون دائما سويا ولكن.. ما فائدة هذه الأحلام الجميلة؟ إنها تجعلني أكثر تعاسة حينما أفيق منها.

## ﴿إِيرِينِ

كلمات إيرين وسطورها إلى الملك فاروق تلمس فيها الحيرة والقلق!!.

إنها تناديه دائما، وفي كل الرسائل «حبيبي بوتشي» ، ولاتدرى أين يستقر: هل في القاهرة ؟! هل في الإسكندرية.

إنها تحاول في رسالتها إحياء الحب الذي تحول إلى جثة هامدة، ولهذا تؤكد له: إنني أحبك، أما الأخريات فهن لسن أكثر من أصفياء.

وإيرين تملك الجرأة «الشجاعة» ربما بحكم ماكان ودار بينهما أن تقول للملك أيضا:

هاأنا لك صغيرة، موفورة الصحة، مغرية، وأحبك!.

وتعالوا نقرأ رسالة «إيرين» كاملة لفاروق والتي تجيَّ على النحو الآتي:

1984/1-/40

حبيبي بوتشي

أين أنت ياحبيبى؟ في القاهرة؟ أم في الإسكندرية؟ أشعر أنك هنا فهلا تفضلت بالاتصال بي تليفونيا غدا؟ سأصلى هذا المساء ليتحقق حلمي.

إنك لاتتصور روعة المكان المحيط بي في هذه الساعة. فالمهدوء شامل، ولا أسمع إلا أصواتا غريبة خافتة. لعلها أصوات طيور أو قطط، أو صوت غصون الأشجار.

إن الجو يميل إلى البرودة قليلا، ولكن لا بأس.. فبجانبي زجاجة الويسكي. فأنا كما تقول عنى دائما «صاحبة كيف».

كم يكون رائعا ، لو أنك كنت بجانبى الآن على هذا المقعد المريح.. تدخن غليونك، وأنا أقص عليك الكثير من الطرائف التي تحبها، وأجعلك تشعر بالراحة. إنى أتخيلك وأنت ممسك بغليونك في يد ، بينما يدك الأخرى تعبث بشعرى وأنا جالسة على البساط، ورأسى بين ركبتيك.. أحكى لك « القصص الحشاشي» التي تفضلها، فأنتزع بها ضحكاتك الرائعة، فأحس أنى أسعد امرأة في العالم.

الحمد لله. فعندى المقدرة على التخيل، وربما كان للويسكى الفضل الأكبر فى ذلك.. فإنى أشعر بأن روحى عالية.. ولسيس ذلك بغريب. فالويسكى مشروب روحى !!.

كيف حال صديقتك الفرنسية؟! هل تمتعت بتمثيلها؟ لو أنك سألتنى رأيى لأشرت بإرسال من ينوب عنك، خصوصا بعد التصرف الأحمق الذى تجرأت وتصرفته معك.. وعلى كل، فلا تهتم كثيرا بما أقول، فإنى أشعر بأنى أتدخل فى خصوصياتك كثيرا.. ولكن عندما تحب المرأة فلا نهاية لفضولها.. وأنا أحب بوتشى.

لقد قلت لى إنك أحببت يوما، ولذا فأنت تفهم حقيقة شعورى..أما أنت، فلست الا معجباً. إنى سعيدة بحبى، وهو وإن كان مؤلما إلا أنه جميل.

استمع إلى يا بوتشى إنى أحبك. أما الأخريات فهن لسن أكثر من أصفياء .. وسترى حقيقة ما أقول بنفسك، وستبرهن لك الأيام. إنك إنسان شاذ لأنك كثير الشك. إنك لاتثق فى أحد، وهذا ما يجعلك تحس بربع السعادة التى كان يمكنك أن تحسها، لولا شكوكك... فها أنا لك: صغيرة موفورة الصحة، مغرية، وأحبك بجنون.. ولكنك تعاملنى بحذر كما لو أنى غير مخلصة لك!.

كم تمنيت لو أنك كنت شخصا عاديا، ولست بملك، ولكن لسوء حظى أنك كذلك.

لاذا أتكلم عن هذا الآن، ما فائدته؟ إنى أحبك.. فهل تحبنى؟ هل ستنظم حياة تكفل لكلانا السعادة؟ وهل أنت ترغب في هذا؟.. إنني لست إحدى العابرات في حياتك. لا .. إنى أهبك حبى ، وهذا أثمن ما عندى .. فهل تريده؟. وهل تعرف قيمته فتبقى عليه دائما؟ أم تلقى به من النافذة بعد أن تزهده؟.

إنى أحبك. . وإنى أعنى ما أقول. فإن قلبي هو الذي يتكلم.

### (إيرين)

ولم تمض أربعة أيام على هذه الرسالة إلا وأرسلت رسالة أخرى حرصت فى بدايتها على إثبات أنها كتبتها فى الساعة الرابعة وخمس دقائق بعد الظهر (!!) كما حرصت أيضا على أن تخبره «أن لى الكثير من الأصدقاء» و «دعوات وحفلات وسهرات».

وفي الرسالة نفسها نقرأ باقي التفاصيل كما يلي:

1924/1-/47

الساعة الرابعة وخمس دقائق بعد الظهر.

هالو بوتشى

لقد انتهيت لتوى من مؤتمر خطير!! ماذا أسمع؟ هل هبطت أسهمى؟ يالى من فتاة شقية.

لقد عقد هذا المؤتمر من والدى وزوجى السابق وأنا.. لقد أفهمونى أن العمر يتقدم بى، وأنى أكاد أفقد رونقى، وأن زوجى هو الفرصة الوحيدة التى بقيت لى لو عدت إليه!!.

لقد تحمل والدى الحضور من القاهرة ليقول لى ذلك!!.

ألا ترى أن الأمر جد مضحك؟ ومع هذا فإن قلبى الطيب جعلنى أقدم لهما الغداء وملأت بطنهما بالخمر التى جعلتهما يكثران من الثرثرة. وفى تمام الرابعة قلت لهما بكل لياقة: مع السلامة من غير مطرود فلا يمكن عمل أى شئ «بالزور».

لم ينقطع رنين جرس التليفون هذا الصباح، فقد علم كل أصدقائى بوجودى هنا، ودعواتهم تنهال على وهذا يجدد حياتى السابقة: دعوات وحفلات، وسهرات من الصباح حتى صباح اليوم التالى. كم كنت أتمنى أن نذهب سويا!.

أما يوم السبت القادم فعندما تكون أنت متمتعا بحفلة الباليه، وتوزع نظراتك بالعدل على كل النساء الموجودات، أكون أنا الأخرى متمتعة بكل وقتى فى الإسكندرية، فلقد شعرت الآن، وباله من شعور جميل، إن لى الكثير من الأصدقاء!! ففى وقت من الأوقات قامت المشاكل الكثيرة بخصوص زوجى، ثم أخذ اللغط يكثر حولنا، فظننت أن أصدقائي سينفضون من حولى، ورحت أتحاشى لقاءهم .. ولكن ما قاموا به أخيرا جعلني أتأكد من رغبتهم الصادقة في مقابلتي، وهذا مما يزيد من تعلقى بالحياة.. جميل أن يحس الإنسان أنه محبوب لذاته في السراء والضراء.

حبيبى .. إنى لا أقرأ الصحف كثيرا، ولذا فليس عندى فكرة عما يحدث. ولكنى سمعت قصة لطيفة عنك. قصة تـقول إنك كنت ذات يـوم فى نادى اليخت الملكى تلقى نظراتك عـلى القوارب، فرأيت ولذا صغيرا سألته عن اسمه، وعـما إذا كان الرجل الذى مـعه هو والده، وطلبت من الصبى دعوة والده لـتتعرف عليه، فحضر الوالد يرتعش كورقة الشجر فى مهب الريح من فرحته بمقابلتك، وطلب الرجل من ابنه أن يقبل يدك، لأنك الملك .. ولكن الـولد رفض قائلا: «لا.. ليس هذا هو الملك.. إنه رجل عادى».

وتقول القصة بعد ذلك إنك أعجبت بإجابة الصغير، ولكنى أشك كثيرا في ذلك، ولو سألتنى رأيي لقلت إنك ما دعوت الوالد إلا لإعجابك بالوالدة!!.. فهي معروفة بجمالها!!.

الساعة ٣٠ر٢ صباحا.

لقد عدت الآن من الحفلة. كان كل شئ فيها رائعا.. من الزهور إلى العشاء.. كان الجميع في مرح وسرور، وقد ضحكت كما لم أضحك من قبل.

لقد علمت أنك لن تحضر هذه الأيام، وبودى لو عرفت ماذا تعمل؟ لقد تصفحت جرائد اليوم فألقيت عليها نظرة وأنا في الحمام. ولكنى لم أجد فيها ما يثير. لماذا لم تكتب لى .. أليس لديك حبر؟ إن القلم الرصاص يصلح!!.

والآن ياحبيبي بوتشى. عم مساء. إن الوقت متأخر جدا، وأرجو أن أتمتع بحلم طويل أراك فيه.

إنى أغطى وجهك بقبلاتي

حيوبتك الصغيرة

إيرين

وفي رسالة هذه المرة تقول إيرين لفاروق «سأصبح مسلمة في القريب العاجل» ثم

تسأله بكل جرأة عن أخبار صديقته «كاميليا» ولاتتورع أن تقول لفاروق في نفس الرسالة «أنت لي ولي وحدى وسأحتفظ بك».

وجرت باقى سطور «إيرين» إلى «الملك فاروق» على النحو التالى:

1924/1-/49

معبودي بوتشي

إن الأيام تمر على ثقيلة، على الرغم من كثرة الحفلات التى أحضرها، وقد خسرت كثيرا في آخر مرة في البوكر .. إلا أنسني سأجرب حظى مساء غد في لعبة الباكاراه.. فإذا خسرت، سأصبح في موقف لا أحسد عليه.. ولن يكون لي مخرج إلا أن أفعل كما فعل الكثيرات من كبار السيدات في حياتهن السابقة. سأعمل راقصة في كباريه. فمن هناك تصيدن أزواجا أغنياء يشغلون مراكز مرموقة ! لو أنني في الحقيقة أفضل أن أكون نجمة سينمائية. إلا أن هذا من المحال بالنسبة لفتاة مثلى نشأت في بيئة لاتسمح لبناتها باحتراف التمثيل، خصوصا أنني سأصبح مسلمة في القريب العاجل.

أظن أننى أكثر من الهراء.. إلا أننى متفقة مع نفسى على أن روحى مرحة تميل إلى الدعابة.. وهذا ما يجعلنى أنسى حقيقة ما أنا فيه، فان موقفى لا أحسد عليه، ولكنى سأجد مخرجا.. وسأنجح فى إيجاد هذا المخرج.. والآن فلنتكلم فى موضوع أكثر تسلية. لا. دعنى أنهى أولا كل أحزانى فقد فقدت اليوم كلبى العزيز. أف.. إنى كارهة الحياة كلها يابوتشى.. وهذا ما لا يجب أن أشعر به لأنى ما زلت صغيرة، جذابة، موفورة الصحة.. ولى أصدقاء كثيرون.. وفوق ذلك كله، فإنسى أحب «بوتشى» بالنسبة لى؟ أنه كل شئ.. نعم إنى أحبه بكل جوارحى.. إنى عبدك. إنى مجنونة بك. أظن أنه لا يجعلنى سعيدة وسأستمر هذا ، ولكنى أضعف من أن أملك زمام نفسى . إن هذا يجعلنى سعيدة وسأستمر أكرره.

بوتشى... كيف حال صديقتك العزيزة جدا كاميليا؟! هل تشرب الكثير من الشمبانيا بعد أن تركتها بالقاهرة؟ إذا كانت قد فعلت فأرجو أن يكون كثرة الشراب قد سممها.. أعتقد أنها ستذهب إلى حفلة الباليه، وأحب أن تطمئنها أننى سأكون هناك أيضاً!! مهما كلفنى هذا من ثمن، وهذا القول ليس مقصورا عليها فقط، بل هو يسرى كذلك على جميع صاحبات السمو اللاتى يعشن تحت الشمس.. أنت لى، ولى وحدى، وسأحتفظ بك. هى تسمع ما أقول؟ هذه أوامرى لا تحاول أن تنظر إلى امرأة أخرى وإلا فلن ترانى مطلقا.

بوتشي ياحبيبي

لقد واتتنى فكرة بالأمس.. لاتذهب إلى الأقصر هذا الشتاء، ولقد دعانى بعض الأصدقاء لقضاء أسبوعين هنا. إنها فرصة طيبة، وأنا متأكدة أنك يمكن أن تذهب لو أردت. إن اللحظات التى اختلسها معك لاتكفى تلهفى على أن أكون بجانبك دائما فإذا قضينا هذه الفترة سويا، فإنها ستمدنى بالصبر إلى حين.

بوتشى

أريد أن أقبلك ياحبيبى . لقد دق جرس التليفون، وكاد قلبى أن يتوقف لمجرد تفكيرى فى أن تكون أنت المتكلم، ولكنه كان «فردى» لقد قلت لك كم يحبنى .. وإنى أشعر بالأسف لحاله. كيف عرف رقم تليفونى الست أدرى . ولكن، عندما يحب الإنسان يفعل المحال!!

إذا أردت مقابلتى قبل يوم ٦ فسأنتظرك بجوار التليفون رقم ٩٠٢٤ ما بين الساعة الثالثة والخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء. فسأكون هناك لأجمع بعض حاجاتى.

والآن إلى اللقاء ياحبيبي وأرجو أن أراك قريبا..

(إيرين)

وتنتهي رسائل إيرين إلى «فاروق» وكما نشرتها مجلة التحرير!!.

خرجت من حياة فاروق اليهودية الفاتنة «إيرين» لتدخلها اليهودية المشيرة «كاميليا»!!.

كانت إيرين نجار خليلة فاروق المفضلة جداً، ولذلك فقد استاء عندما تركته وتزوجت جنديا بريطانيا، وعندما لم يستطع استرجاعها، ولكى ينساها بدأ فاروق علاقة مع يهودية من الإسكندرية «ليليان كوهين» واسمها الفنى المسرحى «كاميليا»!!.

ولم يكن اليهودى الغامض (إلياهو ساسون) بعيداً عن مغامرة (إيرين نجار) فقد كان يتابعها بشغف واهتمام الاحدود لهما!!

وماخفي كان أعظم.

ولم تكن كل الصفحات السابقة عن إسرائيل الأمس- إلا محاولة متواضعة لفهم إسرائيل اليوم!!!

ربثياد كامل





| الصفحة | الفسهسرس |
|--------|----------|
|--------|----------|

| ٥          | بدلا من المقدمة                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 11         | ١ – ساسون يهودى غامض في القاهرة            |
| ٤٧         | ٢ - صدقى باشا اليهودي والنمر               |
| <b>V</b> 0 | ٣- هيكل باشا ساسون ومشروع صلح              |
| 90         | ٤ - عبدالمنعم مصطفى لساسون: للصلح حدود!    |
| 170        | ٥- الملك عبدالله ساسون في قصر الملك        |
| 177        | ٦- يهودية في فراش الملك السياسة بأمر الجنس |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عوبية الطباعة والفشو ٧ - ١٠ شارع السلام\_أرض اللواء المهندسين تليفون : ٣٠٣١٠٤٣\_٣٠٣٦٠٩٨









## البحث عن السلام بالجنس

لم تتغير إسرائيل اليوم عن إسرائيل الأمس البعيد أو القريب ١١

نحن العرب الذين تغيرنا كثيراً، كانت إسرائيل «تهرول» نحونا باحثة عن الصلح والسلام بأى ثمن حتى لو كانت فاتورة هذا الصلح والاعتراف هى اللقاءات والمفاوضات أو حتى الجنس ١١ .. الآن صار العرب يهرولون نحو إسرائيل باحثين عن صلح وسلام ويأى ثمن أيضا لا

هذا الكتاب عن قضية يهودى غامض اسمه «إلياهو ساسون» زار مصر وغيرها والتقى بعشرات الأسماء السياسية، ولم يكن له من هدف إلا تحقيق الصلح بين مصر والعرب وإسرائيل وبأى ثمن يمكن أن يدفع لا

ستقرأ عن علاقات «إلياهو ساسون» مع الملك فاروق والملك عبد الله وإسماعيل صدقى باشا، وحسين هيكل باشا، وآخرين أيضا.

أما حكاية اليهودية الحسناء الغامضة "إيرين" مع الملك فاروق فقد فاقت الخيال .. ولم يكن صدفة أن يصبح "موشيه" ابن "إلياهو" بعد سنوات طويلة هو ثانى سفير لإسرائيل في مصر ال

الناشير